خيانات مَانْرُكرسَتِان اندسِن



بائعة علب الكبريت الصغيرة



كان السوقت متأخراً والبرد قارساً والثلج منهمراً في ليلة رأس السنة المجديدة، وفتاة صغيرة فقيرة تجوب الشوارع الباردة المظلمة، وهي حاسرة وحافية. كانت تحتذي نعلين عندما غادرت البيت، ولكنهما لم ينفعا كثيراً، فقد كانا واسعين جداً، وقد بكيا من قدمي امها، فسقطا من قدمي الصغيرة المسكينة عندما عبرت الشارع راكضة لتتفادى عربتين مسرعتين. ولم تجد احد النعلين اما النعل الآخر فقد التقطه صبي وهرب به قائلًا انه سيفيد منه عندما يكون له اطفال.

فاضطرت الفتاة الصغيرة الفقيرة أن تمشي حافية فاخمرت قدماها وازرقتا من البرد. وقد حملت مقداراً من عيدان الكبريت في مئزرها العتيق وعلبة في يدها. ولم يشتر احد منها شيئاً طوال النهار، ولم يمنحها احد فلساً. وتضورت الصغيرة المسكينة من الجوع واهلكها البرد، فغدت صورة للبؤس.

وتساقطت ندف الثلج على شعرها الاصفر الطويل الذي انسدلت خصلاته الجميلة حول وجهها، بيد انها لم تأبه بذلك. وكانت الانوار تضيء في كل نافذة، وفاحت في الشارع رائحة شواءاوز، لانها كانت ليلة رأس السنة الجديدة. ولم يكن بوسعها ان تنسى ذلك! ووجدت زاوية من بيت ناتيء قليلاً عن البيت المجاورله، وقبعت هناك وقد وضعت قدميها تحتها، غير انها احست بالبرد اشد من ذي قبل. ولم تجرؤ ان تعود الى البيت لانها لم تبع اي شيء من علب الكبريت ولم تكسب فلساً واحداً، وسيضربها ابوها. وفضلا عن ذلك فان البيت بارد مثل هذا المكان، اذ ليس له الاسقف تصفر الريح خلاله بالرغم من ان الصدوع الكبيرة حشيت بالخرق والقش.

وكادت يداها الصغيرتان تتيبسان من البرد. ولعل عود ثقاب صغيرا واحداً ينفعها! لو انها واتتها الجرأة فسحبت عوداً واحداً من العلبة واشعلته، لتدفىء يديها.

سحبت عوداً واحداً واشعلته، فتفرقع وتوهج واحترق بلهب متألق كأنه شمعة، عندما وضعت يديها حوله. وبدا لها الضوء غريباً جداً! فقد تخيلت الصغيرة نفسها جالسة امام مدفأة كبيرة من النحاس لها ارجل ويدان من الصفر الصقيل. وفيها نار رائعة تتأجج تبعث الدفء في

اوصالها. ولكن ماذا جرى؟ فما ان مدت قدميها لتدفئهما حتى خبا اللهب واختفت المدفأة.. وبقيت جالسة وفي يدها طرف عود ثقاب محترق.

واشعلت عوداً آخر، فاحترق وتألق. وعندما سقط النور على الجدار صار شفافاً، فاستطاعت ان ترى داخل الحجرة، فالفت مائدة غطيت بقماش ابيض كالثلج وعليها صحون خزفية بديعة، واوزة «محشية» بالتفاح والخوخ يتعالى منها البخار. ولكن اروع من ذلك كله، وثبت الاوزة من الطبق والسكين نابتة في ظهرها وراحت تتهادى على الارض واقبلت على الطفلة الفقيرة، ثم - انطفأ عود الثقاب ولم يعد يرى سوى الجدار السميك.

ثم اشعلت عوداً آخر، فالفت نفسها هذه المرة جالسة تحت شجرة عيد الميلاد جميلة اكبر واحسن زينة من شجرة عيد ميلاد التي رأتها في بيت التاجسر هذا اليوم عندما اختلست النظر من خلال الابواب الزجاجية. تألقت آلاف الشموع تحت الاغصان. وحدقت اليها كثير من التماثيل الملونة. التي رأتها مثلها في معارض الحوانيت. فمدت البنت الصغيرة يديها نحو تلك الشجرة ـ ثم انطفاً عود الثقاب وارتفعت شموع عيد الميلاد جميعاً اعلى فاعلى حتى لم ترغير النجوم المتلألئة. وهوى احدها فسرى في اثره شريط مشرق من الضوء عبر السماء.

ففكرت الصبية: «ان احد الناس يجتضر» فقد اعتادت جدتها العجوز، وهي الوحيدة التي ترأف بها، ان تقول: عندما يسقط نجم تصعد روح الى باريها.

واشعلت عوداً آخر قرب الجدار نظرت لها جدتها هذه المرة في دائرة اللهب. ورأتها بوضوح ودقة وهي تبدورقيقة وسعيدة فصاحت الصغيرة: جدتي! خذيني معك. فاني اعلم انك ستختفين عند انظفاء عود الثقاب. ستختفين كما اختفى الموقد والاوزة اللذيذة وشجرة الميلاد الجميلة!.

واسرعت باشعال حزمة من عيدان الكبريت لانها اشتاقت الى الاحتفاظ بجدتها معها. وتألقت العيدان كضوء النهار. ولم تبدأ الجدة بمثل هذا الجمال وهذا الطول من قبل فرفعت الطفلة بين ذراعيها وحلقت الاثنتان في هالة من النور والحبور، بعيداً في الاعالي، حيث لابرد ولاجوع ولا الم، لانهما اصبحتا في رحاب الرحمن.

وعندما بزغ نور الصباح كانت الطفلة الصغيرة المسكينة قابعة في مكانها من تلك الزاوية بين البيتين متوردة الخدين وعلى وجهها بسمة متجمدة حتى الموت في آخر ليلة من السنة الماضية . واشرق نهار السنة الجديدة على الجثمان الصغير واطراف عيدان الثقاب المحترقة في يدها .

وقال الناس: لابد انها حاولت ان تدفيء نفسها. ولم يعلم احد شيئاً عن الرؤى الجميلة التي رأتها ولا الهالة التي دخلتها بصحبة جدتها في ليلة رأس السنة المجيدة.

راعي الخنازير



كان في قديم الزمان امير فقير في امارة صغيرة ولكنها كبيرة فتسمح له بالزواج الذي عقد العزم عليه. وكان جريئاً حقاً فسأل ابنة الامبراطور: «اتقبلينني؟» لقد غامر بذلك السؤال. فقد طبقت شهرته الافاق. وكانت مئات من الاميرات اللائي يقلن: «نعم، وشكراً جزيلاً». ولكن لنر هل قبلت به؟ ولنستمع.

لقد نبتت شجرة ورد على قبر والد الامير وكانت نبتة وردة جميلة غير انها لاتزهر الاكل خمس سنوات زهرة واحدة فقط. فيا لها من وردة! فاذا ما شمها المرء نسي كل همومه واحزانه.

وكان لديه بلبل يشدو باغاريد كأن الحان الدنيا الرخيمة قد سكنت في حنجرته. وقد قرر ان يُهدي هذا البلبل وهذه الوردة الى الاميرة فوضعا في صندوقين عظيمين من الفضة وارسلا اليها.

ووضعا امام الامبراطور في الايوان العظيم حيث كانت الاميرة مع وصيفاتها. وعندما رأت الصندوقين وفيهما الهديتين، صفقت فرحة. ولكنها قالت: ليتها كانت قطة صغيرة «فقد كانت ورذة جميلة» فقالت صواحبها: ماابدع صنعها!

وقال الامبراطور: انها اكثر من جميلة. فهي دقيقة الصنع. ولكن الاميرة لمستها واوشكت ان تصيح، ولكنها قالت: تباً لها يا ابي،

ولحن أد ميره تمسمها وأوسحت أن تصبيح ، ولحنها قالت: ببا لها يا أبي ، أنها غير مصنوعة . هي وردة حقيقية .

فصاحت جميع النساء: تعساً! انها حقيقية.

فقال الامبراطور: حسناً، دعونا نرى ما في العلبة الاخرى قبل ان نغضب

وخرج العندليب. وشرع يصدح بالغناء العذب. فلم يجدوا فيه شائبة وقالت صواحبها: رائع! ساحر!

فقال احد رجال البلاط: يذكرني هذا الطائر بصندوق امبراطورتن السراحلة الموسيقي. اجل، هي الانغام نفسها والاداء الجميل عينه فقال الامبراطور وهو يبكي كالطفل.: «اجل، هي كذلك» وقالت الامبرة: لا اكاد اظن انه حقيقي.

فقال الذين جلبوه: بل هو حقيقي.

فقالت الاميرة: «فاطلقوا الطائر اذن». ولم تطق ان يسمح بقدوم الامير. غير انه لم يبأس، فلطخ وجهه بلون بني واسود وانزل قبعته على عينيه، وطرق الباب.

وقال: صباح الخير ايها الامبراطور. ايمكن ان اقبل في خدمة القصر؟ فاجابه الامبراطور: كثيرون يرغبون في ذلك ولكن دعني ار. اجل اني بحاجة الى من يرعى الخنازير. فلدينا كثير منها.

فصار الامير راعياً امبراطورياً للخنازير واعطيت له حجرة حقيرة قرب زريبة الخنازير ليقيم فيها. وجلس يعمل طوال النهار وعند المساء صنع قدراً صغيراً جميلاً. ووضع حوله اجراساً واذا ماغلى القدر رنت الاجراس رنيناً بهيجاً وعزفت اللحن القديم: اوغسطين ايها المحبوب فينا، كل شيء راح ثم ضاع منا!.

ولكن اعظم مافيه من سحر ان المرء اذا ما وضع اصبعه في البخار فانه يستطيع فوراً ان يشم جميع الاطعمة التي تطبخ في كل موقد في المدينة. وهذا شيء يختلف تمام الاختلاف عن الوردة.

واقبلت الاميرة تمشي مع صواحبها، فتوقفت لما سمعت اللحن وبدا على محياها السرور، لانها تستطيع ان تعزف ايضاً: اوغسطين ايها المحبوب فينا وهو اللحن الوحيد الذي تستطيع ان تعزفه باصبع واحدة.

وقالت: هذا لحني المفضل. لابد ان يكون راعي الخنازير مثقفاً. اسألنه من غن آلته.

فذهبت احدى الوصيفات الى حجرته ولكنها لبست قبقاباً من الخشب

قبل ان تدخل. وسألته: كم تطلب ثمناً للقدر؟.

فقال الراعي: اريد عشر قبلات من الاميرة.

فقالت السيدة: وقانا الله!

فاجابها الراعى: لا اقبل اقل من هذا.

فسألتها الاميرة: وماذا يطلب؟

فقالت وصيفتها: لااستطيع حقاً ان اقول لك. انه طلب فظيع.

فقالت الاميرة: إذن اهمسي به، فهمست بالطلب.

فقالت الأميرة: «انه خسيس». ثم مضت في الحال. ولكنها لم تبعد الاقليلًا حتى سمعت رئين الاجراس الجميل: اغسطين ايها المحبوب. فامرت وصيفتها: اذهبي وسليه ان كان يقبل بعشر قبلات من الوصيفات. اجاب الراعي: لا، شكراً، بل عشر قبلات من الاميرة او احتفظ بقدري. فقالت الاميرة: امر مزعج اذن عليكن ان تقفن حولي لئلا يرى احد. فأحطن بها ونشرن تنوراتهن عندما قبلها راعي الخنازير عشر قبلات وصار القدر لها.

وكان ذلك مفرحاً لهن. وقد بقي القدر يغلي ليل نهار. وعرفن مايطبخ في كل موقد من مواقد المدينة، من الحاجب حتى الاسكافي، ورقصت الوصيفات وصفقن.

وقلن: نحن نعرف من عنده حساء ومن عنده فطائر محلاة للغداء ومن عنده شرائح لحم مشوي. انه شيء مسلم.

فعقبت الامينة على الثياب: غاية التسلية.

فقالت الاميرة: ولكن اكتمن السر لانني ابنة الامبراطور.

فقلن جميعاً: وُقانا الله!

اما راعي الخنازير - اي الأمير الذي لا يعرف احد انه لم يكن في الحقيقة راعي خنازير - فانه لم يضيع نهاره بالكسل، بل صنع جلجلا، اذا ماهز عزف جميع الالحان الراقصة التي سمعت منذ بدء الخليقة. فقالت الاميرة وهي تمر به: هذا رائع! اني لم اسمع اجمل من هذا العزف اذهبي وسلية عن ثمن الالة، ولكننا لانقبل بمزيد من القبلات. فقالت الوصيفة: انه يطلب مئة قبلة من الاميرة.

فقالت الاميرة: «اظنه قد جن!» ثم مضت في سبيلها، غير انها لم تذهب بعيداً، حتى توقفت وقالت: يجب ان نشجع الفن. لانني ابنة امبراطور. اخبريه انه سينال مني عشر قبلات كما في الامس، وينال الباقيات من سيدات البلاط.

فقالت السيدات: ولكننا لانحب ذلك ابداً.

فقالت الاميرة: هراء! اذا كنت استطيع تقبيله فانكن تستطعن ذلك ايضاً. وتذكرن اننى ادفع لكن اجوركن ومأواكن.

فاضطررن الى العودة اليه. فقال: مئة قبلة من الاميرة، والا احتفظ كل واحد منا بما لديه.

فقالت: «قفن امامي» واحاطت بها السيدات وهويقبلها وخرج الامبراطور الى الشرفة وفرك عينيه ووضع نظارتيه وقال: «ما هذا الحشد عند زريبة الخنازير؟! إني ارى وصيفات البلاط. اي لعبة يلعبن؟ يجب ان اذهب وارى!» ثم رفع موضع العقبين اللذين طواهما تحت قدميه.

واسرع حتى بلغ الفناء وصاريمشي بهدوء فالغي السيدات منشغلات باحصاء القبلات احقاقاً للعدل، لتلا يزيد العدد اوينقص، فلم

يسمعن الامبراطور، الذي وقف على اطراف اصابعه.

ولما رأى مايجري قال: «ماهذا؟». وضربهن بحذائه على رؤوسهن عندما كان راعي الخنازير يقبل الاميرة القبلة السادسة والثمانين.

وصاح الامبراطور غاضباً: هيا اخرجا!

وطرد الاميرة والامير من مملكته فوقفت تبكي وقد نال الراعي تلك الاهانة، وانهمر المطر فقالت: واخيبتي! ما اتعسني! ليتني قبلت الامير الوسيم! يالبؤسي!

وا حتباً راعي الخنازير خلف شجرة ومسح اللطخ السود والبنية عن وجهه، وخلع ملابسه البالية. وخرج في ثياب امير وسيم جداً، فلم يكن للاميرة مفر من تحيته.

فقال الامير: ها اني اتيت لازدريك، فلم تقبلي اميراً مبجلاً، ولم نقدري الوردة والبلبل. ولكنك رضيت ان يقبلك راعي خنازير من اجل علبة موسيقية. فنامي على السرير الذي اعددت لنفسك. ثم عاد الى مملكته الصغيرة واقفل الباب. فما كان عليها الا ان تقف خارج القصر وتنشد في حسرة:

اوغسطين، ايها المحبوب فينا كل شيء راح ثم ضاع منا!

الراعية والكناس



ارأيت يومأ خزانة خشبية عتيقة اسودت

باوراق نبات واشكال غريبة منقوشة؟ كانت مثل هذه الخزانة تقف شاخصة في ردهة الاستقبال وهي مما تركته جدة الام ارثاً للعائلة. وقد غطيت من قمتها الى قاعدتها بالورد والزنبق المنقوش. وقد نُحتت عليها اغرب الحلي التي تطل منها رؤوس وعول صغيرة بقرونها المتشعبة.

ونقشت في وسط باب الخزانة صورة رجل مضحك، يكشر في وجهك اذ لايمكن لاحد ان يطلق عليها صفة الابتسام. له ساقا عنز وقرنان صغيران على رأسه ولحية طويلة. واذا دخل الاطفال الردهة اطلقوا عليه: التيس رئيس العرفاء آمر لواء الميدان، وهو اسم صعب بلا ريب ولم يحصل على مثل هذه الرتبة الا القلة القليلة، ولكن العجيب كيف نُحت هناك. وعلى اية حال، فهو موجود يرنو دائماً الى المنضدة التي تحت المراة، تقف راعية صغيرة جميلة للغاية مصنوعة من الخزف، حذاؤها مذهب وثوبها مزين بورد احمر.

وتعمتر قبعة وتحمل عصا. وكان كلاهما مذهباً ويبدو مشرقاً والى جانبها يقف كناس مداخن صغير، اسود كالفحم، من الخزف ايضا. على انه كان نظيفاً، مهندماً مثل غيره من التماثيل، انه يمثل كناس مداخن اسود، وكان يمكن للخزاف ان يجعل منه اميراً، لوشاء ان يفعل ذلك. وقد وقف يمسك سلمه ببراعة، وكان وجهه مليحاً متورداً مثل وجه فتاة. وهذه لاريب، غلطة فقد كان يجب ان يكون ملطخاً بالسواد. وقد وضع الكناس والمراعية جنباً الى جنب، واصبحا مترتبطين بسبب هذا الوضع، وكانا متناسيين، فقد جُبلا من خزف متشابه وكان كلاهما هشاً رقيقاً.

ويقف قريباً اليهما تمثال آخر من الخزف ايضا ولكن حجمه ثلاثة امثال حجمهما. وهو شيخ صيني يستطيع ان يوميء برأسه، وقد اعتاد إن يزعم انه جد الراعية، مع انه لايسعه اثبات ذلك. ولكنه بالرغم من ذلك يدعي الولاية عليها. لذلك عندما تقدم «التيس رئيس العرفاء آمر لواء الميدان» طالباً الراعية الفتية زوجة له، اوماً برأسه دليلاً على

موافقته .

وقال لها الشيخ الصيني: سيكون لك زوج، اعتقد حقا انه من الخشب الاحمر. وسيجعل منك عقيلة تيس رئيس عرف آمر لواء ميدان يمتلك خزانة ملأى بادوات المائدة الفضية التي يحتفظ بها في ادراج سرية مقفلة.

فاحتجت الراعية الصغيرة قائلة: لن ادخل الخزانة المظلمة، فقد سمعت انه يمتلك فيها احدى عشرة زوجة من الخزف.

فقال الشيخ الصيني: اذن ستكونين انت الثانية عشرة، وحين تسمعين هذه الليلة صلصلة في الخزانة العتيقة فانك ستتزوجين حقاً كما اعرف نفسى صينياً حقاً.

ثم مال رأسه واغفى .

وبكت الراعية الصغيرة ورمقت حبيبها كناس المداخن الخزفي . وقالت: اتضرع اليك ان تخرج معي الى الدنيا الواسعة ، فاننا لايسعنا البقاء هنا .

فقال الكناس الصغير: سافعل ماتشائين. ولنخرج في الحال. واعتقد اني قادر ان اعيلك بمهنتي.

فقالت: ليتنا نستطيع النزول بأمان من المنضدة! ولن اشعر بالسعادة حتى تخرج حقاً الى الدنيا.

ثم ادخل السكينة الى نفسها وبين لها كيف تضع قدمها الصغيرة على حافة المنضدة المنحوتة وعلى نقوشها النباتية المذهبة. وجاء بسلمه الصغير ليساعدها، وهكذا وصلا ارض الحجرة، ولما نظرا الى الخزانة. العتيقة وجدا كل شيء في حالة من الاضطراب، فمدت

الايائل المنحوتة رؤوسها ورفعت قرونها ولوت اعناقها. وقفز اللواء في الهواء وراح ينادي الشيخ الصيني: انهما يهربان! هما يهربان! وارتعب الاثنان لذلك، فوثبا في دُرج مقعد لدى النافذة. فالفيا فيه ثلاث رزم او اربعاً من ورق اللعب غير كاملة، ومسرحاً للدمى مشيداً بشكل رائع. وكانت تمثل فيه مسرحية هزلية وكانت الملكات جميعاً جالسات في الصف الاول وهن يروّحن انفسهن بالزنابق. ووقف وراءهن جميع الخدم ولكل منهم رأسان، واحد في الاعلى والآخر في للاسفل كما في اوراق اللعب عموماً. وكانت المسرحية عن عاشقين لم يسمح لهما بالزواج، فبكت الراعية، لانها تشبه قصتها.

وقالت: لااحتمل هذا ولابد لى من مغادرة الدُّرج.

وعندما بلغا الارض والقيا نظريهما الى المنضدة، وجدا الشيخ الصيني مستيقظاً وجسمه كله يرتعد، ثم هبط الى الارض فجأة.

وصاحت الراعية الصغيرة مرتاعة وهي تجثوعلى ركبة واحدة: جاءنا الشيخ الصيني! فقال الكناس: فكرت في شيء. لم لاندخل جرة الافاويه الكبيرة التي في الزاوية، حيث نستطيع ان نستلقي على اوراق الورد والخزامي ونذر الملح في عينيه اذا ما اقترب منا.

فقالت: كلا، هذا لايفي بالغرض، لانني اعلم ان الصيني وجرة الافاويه كانا ذات يوم عاشقين، ويبقى شيء من الوداد بين من كانت تؤلف المودة بينهما، كلا، لم يبق اما منا سوى ان نخرج الى العالم الفسيح.

فسألها كناس المداخن: وهل لديك الشجاعة الكافية لتخرجي معي الى الدنيا الواسعة؛ وهل فكرت في مدى اتساعها، واننا قد لانعود الى

هنا مرة اخرى؟.

فاجابت: نعم، فكرت.

وعندما رأى كناس المداخن مبلغ اصرارها، قال: ان طريقي سيكون من داخل الموقد وصعوداً في المدخنة. فهبل لديك الشجاعة ان تدخلي معي الموقد وتصعدي المدخنة الحديدية؟

واذا مابلغنا المدخنة فسوف اتدبر امري جيداً وسوف نصعد عالياً، فلا ينال احد منا شيئاً، وسنخرج من فتحة في الاعلى الى الدنيا الواسعة. فافتادها الى باب الموقد. وقالت: «ما اشد الحلكة» ولكنها ظلت تمشى معه في الموقد وفي الانبوب الحالك الظلام.

وقال: لقد صرنا الآن في المدخنة. انظري تري نجما رائعاً ينير فوقنا. ولقد كان حقاً نجماً يرسل النور فوقهما كأنه يرشدهما سواء السبيل. فتسلقا بجهد جهيد وواصلا الزحف فقد كان المكان شاهقاً بشكل رهيب، غير ان كناس المداخن ساعدها في الصعود واسندها، حتى تقدما اعلى فاعلى، وكان يبين لها افضل المواضع التي تضع عليها قدميها الخزفيتين، الى ان بلغا قمة المدخنة، فجلسا بعد عناء شديد لابد منه. وكانت السماء بكل نجومها فوق رأسيهما، وتحتهما سطوح المدينة. واستطاعا ان يمدا بصريهما مسافة طويلة في الدنيا الواسعة، فاسندت الراعية رأسها الى كتف كناس المداخن، وبكت حتى فاسندت الطلاء عن زنارها الذهبي. لقد كانت الدنيا، تختلف عما مسحت الطلاء عن زنارها الذهبي. لقد كانت الدنيا، تختلف عما توقعت.

وقالت: هذا كثير جداً فلا طاقة لي بتحمله، لاني ارى الدنيا شديدة الاتساع. الاليتني عدت سالمة على المنضدة تحت المرآة. ولمن

احس بالسعادة حتى ارجع سالمة. لقد تبعتك الى الدنيا الواسعة. فاعدنى اذا كنت تحبنى.

وحاول كناس المداخن اقناعها بالحجة، وتحدث عن الشيخ الصيني. والتيس رئيس العرفاء آمر لواء الميدان، ولكنها بكت بكاء مرأ وقبلت كناس المداخن الصغير، حتى اضطر إن يلبي كل ما طلبت بالرغم من تفاهة ذلك. فعادا بكثير من المشقة ينزلان المدخنة. ويزحفان خلال الانبوب والموقد ولم تكن اماكن تسر النفس اطلاقاً ووقفا في مستودع النار المظلم واصغيا وراء الباب ليسمعا مايدور في الحجرة. فالفيا كل شيء هادئاً، فاختلسا النظر. ولكن وااسفاه على الشيخ الصيني الذي كان على الارض طريحاً. فقد سقط من المنضدة وهويحاول ان يركض وراءهما، فتكسر ثلاث قطع. وقد انفصل ظهره تماماً، وتدحرج رأسه الى ركن من اركان الردهة. وكان اللواء مايزال واقفاً في مكانه الاول، وبدا مستغرقاً في افكاره.

فصعت الراعية الصغيرة وصاحت: ياللفظاعة! لقد تكسر جدي وهي غلطتنا. لن اعيش بعد هذا.

وراحت تعصر يديها الصغيرتين.

فقال لها الكناس: يمكن ان تجبر كسوره وتثبت. فلا تتسرعي فاذا ماصمغوا ظهره، وشدوه بمسمار فانه سيعود جديداً كما كان، وسيكون قادراً ان يحدثنا باشياء كثيرة لاتوافقنا كعهدنا به.

فقالت : • اتظن ذلك؟

ثم صعدا الصنضدة ووقفا في مكانهما القديمين.

وقال كناس المداخن: اما كان اجدى لنا ان نبقى هنا بدلا مما قاسينا

من عناء ولم نجن خيراً؟

فقالت الراعية: ليتهم يجبرون جدي! تُرى أيكلف هذا كثيراً؟ وتحقفت امنيتها. فقد جبروا ظهر الشيخ الصيني وثبتوا رقبته بمسمار قوي. وعاد جديداً، غير انه لم يعد بوسعه ان يوميء برأسه.

وقال له التيس، رئيس العرفاء، آمر لواء الميدان: غدوت ياهذا متكبراً منذ تكسرت، فلا مبرر لهذا الاعتداد بالنفس أيمكنني الحصول عليها ام لا؟.

ونظر كناس المداخن والراعية الى الشيخ الصيني مستعطفين، لانهما كان يخشيان ان يوميء برأسه، غير انه لم يستطع. وكان ينهكه ان يخبر الغرباء دائماً ان رقبته مجبّرة.

فبقي الشابان الخزفيان معاً، وكانا مسرورين بتجبير رقبة الجد وبقيا على حبهما حتى تكسر! .

هانس الاخرق



كان في سالف الزمان قصر قديم في الريف يعيش فيه مالك الارض وولداه الاثنان. وكان الولدان ذكيين غاية الذكاء. وقد عقدا العزم ان يخطبا بنت الملك. فقد أعلن انها ستتزوج من يستطيع ان يتحدث عن نفسه افضل من غيره.

فاخذ الاثنان مهلة امدها اسبوع للتأهب؛ وهي مدة كافية لاتمام مالديهما من مآثر بارعة ونافعة. فقد كان احدهما يحفظ القاموس اللاتيني عن ظهر قلب وكذلك اخبار الجرائد لمدة ثلاث سنوات. اما الثاني فقد اطلع على جميع انظمة النقابات وما على المشرع ان يعلمه فاعتبر نفسه اهلا للحديث عن امور رسمية. وهو يعرف ايضا كيف يطرز عدة الفرس لانه كان بارعا في الاعمال اليدوية.

فقال كل منهما: سأفوز بابنة الملك.

واعطى الاب لكل منهما جواداً مطهماً. فنال الذي يعرف القاموس واخبار الجرائد جواداً ادهم بلون الفحم، اما الثاني العالم بامور النقابات والتطريز فقد حصل على حصان ابيض كالحليب. ومسحا زوايا فمي الحصانين بالزيت ليكونا اكثر مرونة. وتجمع الخدم جميعا في فناء الداريشاهدونهما وهما يرحلان على حصانيهما، وفي تلك الاثناء قدم الاخ الثالث، فقد كانوا في الحقيقة ثلاثة. ولكن لم يأخذ أحد هانس الاخرق بنظر الاعتبار، فلم يكن يتمتع باية مهارة كأخويه.

فسألهما: اين تذهبان في هذه الملابس الفاخرة؟

فاجاباه: الى البلاط لنخطب الاميرة. ألم تسمع النبأ الذي نشر على قرع الطبول في البلد كله؟

فقال هانس الاخرق: وقانا الله! وإنا ايضا سأذهب.

ولكن الاخوين ضحكا منه ، ومضياً في سبيلهما. وذهب هانس الى ابيه وقال له: ياابي اعطني حصانا. فاني اريد ان اتزوج ايضا. فاذا ما قبلتني ، قبلتني . واذا لم تقبلني قبلت بها، على اية حال.

فقال الاب: سخف وهراء! لن اعطيك حصانا . فانك لاتتمتع بشيء فتستطيع ان تتحدث عن نفسك، كما يستطيع اخواك.

فقال هانس الاخرق: ان لم تعطني حصانا، سآخذ التيس.

فهويستطيع ان يحملني.

وركب التيس ولكزه في جانبيه، واسرع في الطرق العام بسرعة. وهتف: ها انا آت: ورفع صوته بالغناء الذي راح يتردد في جميع الارجاء، في الوقت الذي سار الاخوان صامتين لا يكلم احدهما الأخر، فقد ارادا ان يحفظ كل فكرة طيبة يرغبان في عرضها في مابعد وان يكون كلامهما محسوبا.

ثم هتف هانس الاخرق «ها انا آت. انظر ما وجدت في الطريق!» وعرض عليهما غرابا ميتاً.

فقالا: وماذا ستفعل به ايها الاخرق؟

فاجاب: ساقدمه لابنة الملك.

فضحك الاخوان ومضيا في سبيلهما.

ثم عاد وصاح! ها انا آت! انظر ماذا وجدت! لا يجد المرء مثل هذا كل يوم في الطريق .

والتفت الاخوان ليريا ماذا وجد فقالا له: ايها الاخرق، ليس هذا سوى قبقاب خشبي مكسور قسمه الاعلى. وهل هو للاميرة ايضاً.

فقال هانس: نعم، بلاشك.

فضحك الاخوان، ومضيا على حصانيهما.

ثم عاد يهتف: هأ نذا آت! هذا شيء رائع!

فسأله الاخوان: وماذا وجدت هذا المرة؟

فاجاب! ألا يسرّ الاميرة هذا؟

فقالا: انه ليس الا رمل اخذته من الجدول!

فاجاب هانس الاخرق: نعم، هذا صحيح. وهو انقى رمل. وناعم جدا، قلما تستطيع مسكه.

وقد ملا جيبوبه به. ومضى اخواه باسرع مايستطعان ووصلا باب المدينة قبلهما بساعة كاملة. وتسلم كل من الخاطبين بطاقة وصول ترتيبه. ثم جعلوا في صفوف، وقف ستة اشخاص في كل صف متراصين بحيث لايستطيع احد ان يحرك ذراعيه. وهذا شيء حسن

والا مزق كل واحد منهم ثياب الذي وقف قبله. ووقف اهل المدينة حول القلعة يسترقون النظر الى النوافذ ليروا ابنة الملك وهي تستقبل الخاطبين.

وكلما دخل عليها واحد منهم فقد قدرته على الكلام.

فتقول: لانفع فيه. اخرجوه!

ثم جاء الاخ الذي حفظ القاموس، ولكنه نسي كل شيء اثناء وقوفه في الصفوف. وكانت الارض من خشب، فكسرت تحت قدميه، وكان السقف من مرايا فرأى نفسه واقفا على رأسه. وقد جلس في كل نافذة ثلاثة كتاب وقاض يدونون كل مايقال. لكي يرسل الى الصحف فورا ويباع بثمن بخس عند زوايا الشوارع. وكان الجورهيبا فقد اشعلت كل المواقد الى درجة احمر اعلاها.

فقال الخاطب: مااشد الحر!

فقالت الاميرة: لأن ابي يشوي ديكة صغارا.

فوقف الخاطب كالابله ولم يكن يتوقع ان يكون الحديث من هذا النوع ولم يكن بوسعه ان يفكر بكلمة واحدة يقولها يبين فيها ما يتمتع به من ذكاء خاص.

فقالت ابنة الملك: لانفع فيه اخرجوه!

ثم جاء الاخ الثاني وقال: الحررهيب هاهنا.

فقالت ابنة الملك: اننا اليوم نشوى ديكة.

فقال: «ماذا هذا \_ ماذا؟ «فسُجِل الكتبة \_ ماذا هذا \_ ماذا؟

وقالت الاميرة : لانفعه فيه . اخرجوه .

ثم جاء هانس الاخرق راكبا التيس ودخل البهو. .

وقال: ماهذا النحر اللاهب عندكم هاهنا؟ حر

فاجابت ابنة الملك: لانني اشوي ديكة صغارا. .

فقال هانس الاخرق: هذا رائع. واحسب انني يمكن ان اشوي غرابا ايضا.

فقالت ابنة الملك: نعم، بكل تأكيد. ولكن هل لديك شيء تشويه عليه؟ فليس لدى قدر ولامقلاة.،

فاجاب هانس: نعم لدي. هذا قدر ،

ثم اخرج القبقاب الخشبي ووضع الغراب عليه.

فقالت ابنة الملك: لديك مايكفي وجبة طعام. ولكن ماذا نفعل اذا تقطر الشواء؟

فاجابها: لدي شيء يفي بالمرام في جيبي.

ثم صب قليلا من الرمل من جيبه.

وقالت الاميرة: هذا يعجبني. لديك جواب لكل شيء. فاستطعت ان تتحدث بنفسك. اقبل بك زوجا. ولكن هل تعلم ان كل كلمة تفوهت بها ستنشر في الجريدة غدا؟ فقد جلس في كل نافذة ثلاثة كتبة وقاض. وكان القاضى اسوأهم لانه لايفهم شيئا.

قالت له ذلك من اجل اخافته. وضحك الكتبة ضحكا مكبوتا فاسقطوا بعضا من الحبر على الارض.

فقال هانس الاخرق: اوه هؤلاء هم الفئة الحاكمة! اذن يجب ان اعطى القاضي افضل شيء لدي.

ثم قلب جيوبه وذر الرمل في وجهه.

فقالت الاميرة: احسنت صنعاً. لم يكن بوسعي ان افعل ذلك، ولكنن تعلمت درسا.

واصبح هانس الاخرق ملكا، ونال زوجة وتاجا وجلس على العرش. وقد استقينا ذلك من جريدة القاضي. ولكن ذلك لايعول عليه.

## الصندوق الطائر



في قديم الزمان عاش تاجر ثري في احدى المدن التي وراء البحار. وكان من ثرائه انه يستطيع ان يرصف الشارع الذي يسكنه بالنقود الذهب ولعل مالديه يزيد على ذلك. وكان التاجريحسن استغلال نقوده، فلا ينفق فلسا الا اذا كسب معه تسعة. فازدادت ثروته ونمت. ثم مات وخلف امواله الى ابنه.

ولما ورث الابن اموال ابيه، انغمس في حياة اللهو. وصاريحضر حلات الانس والسمركل ليلة، ويستعمل النقود الورقية ذيولا

للطائرات الورقية، ويلقي القطع الذهبية من نافذته ليراها كيف تطلق رشاش الماء عندما تسقط في النهر الذي تحته. ومالبثت امواله ان نفدت ولم يبق لديه سوى دريهمات معدودات وثوبا عتيقا. وانفض اصدقاؤه وقد اداروا له ظهورهم اذ كان يبدو سخيفا ويمشي في الشارع في ثوب النوم.

على ان احد اصدقائه الاوفياء ارسل له صندوقا ونصحه ان يحزم امتعته باسرع مايمكن . ولما لم يكن لدى ابن التاجر شيئا يحزمه فقد جلس، لاجل النكته، في الصندوق.

وكان الصندوق غريبا. فانه يطير في الجواذا ما اغلق القفل باحكام. فلما جلس الشاب في الصندوق وضغط على القفل دون علمه وجد نفسه طائرا من خلال المدخنة!

وصاريرتفع ويرتفع اعلى فاعلى. وراح يصدر صريرا كأنه على وشك ان ينكسر، ولكن لم يحدث شيء من ذلك. وسرعان ماهبط الصندوق الى الارض في بلاد الاتراك.

واخفى الشاب الصندوق في كهف . ومضى الى المدينة ، ولم يجد نفسه مخالفاً للزي السائد فيها ، فقد كان جميع الناس يلبسون مثل ثويه تماما.

ورأى على بعد ابراج قصر. فاوقف أما مع طفلها الرضيع وسألها من يسكن ذلك القصر.

فقالت المرأة: ابنة الملك تسكن ذلك القصر. وقد تكهن الحكماء ان عاشف سوف يسبب لها الهم والغم، لذا فهي تعيش وحيدة في القصر ولاترى احدا الا من يحضره ابوها وامها.

فشكر الشاب المرأة. وعاد الى الكهف. وصعد في الصندوق وطار الى القصر. وحط على السقف وتسلل الى حجرة نوم الاميرة من خلال النافذة.

وكانت الأميرة مستلقية على اريكتها. وكانت بارعة الحسن فلم بخس بوسع الشاب ان يقاوم نفسه من تقبيلها. فاستيقظت مجفلة، وطمأنها الشاب انه ملك من الملائكة هبط اليها من السماء وقد أتى لرؤيتها، فلما سمعت ذلك، احست انها نالت حظوة وشرفا بحضوره. وامضيا وقتا طويلا جالسين يتحدثان. واطنب في مدح عينيها وجبينها اللجيني وذقنها الذي ترصعه غمازة راثعة. وسألها ان ترضى به زوجا، ففبلت في الحال.

وفالت: لكنك يجب ان تأتي عند موعد الشاي في الساعة السادسة يوم الجمعة ، حيث يحضر ابي وامي الى هنا. وسوف يسرهما ان يكون احد الملائكة زوج ابنتهما. ولكن عليك ان تتأهب لرواية قصة لان والدي يحبان الاستماع الى القصص.

ففال الشاب: حسنا، سوف اعود ومعي قصة. ولكنها ستكون هدية العرس الوحيدة.

ثم شدت حول خصره نطاقا جميلا علق فيه سيف اعقف في غمد مرصع بالنقود الذهبية ـ وستفيد النقود الذهبية في بعض شؤونه ثم صعد في الصندوق الطائر ومضى.

واشنرى الشاب لنفسه ملابس جديدة وامضى الاسبوع كله في الكهف يكتب قصة ، وقبيل السادسة من يوم الجمعة انتهت القصة فطار الى القصر الملكي ، حيث كان الملك والملكة وجميع حاشية اللاط في انتظاره وحيوه تحية حسنة وقدم له الشاي في الحال .

وعندما انتهى الشاي قالت الملكة: احك لنا قصة الان ويجب ان يتسم بالحكمة والمنفعة.

فعهب الملك بقوله: على ان يكون فيها قليل مما يضحك ايضا فشرع الشاب برواية هذه القصة: كانت حزمة من عيدان الثقاب تعتبر نفسها من سلالة رفيعة النسب، وانها اعلى مقاما من ادوات المطبع الاخرى، لانها بضعة من ملكة الغابة، الصنوبرة الباسقة. وماتزال تفخر بنسبها الملكي بالرغم من تدهورها في هذه الدنيا واستقرارها اخيرا فوق رف الموقد في المطبع بين قدر حديدي ومقدحة.

وروت لها عيدان الثقاب كيف اعتادت ان ترتشف في الصباح قطر الندى الذي يشبه حبات الماس، وكيف كانت الشمس تشرق عليها طوال النهار والطيور تحكي لها قصصا. وقد كانت في الغابة خضرا يانعة. وكانت تفخر بخضرتها الدائمة طوال العام على الاشجار الاخرى المحيطة بها العارية في الشتاء.

ثم اقبل الحطابون ذات يوم ومزقوا شمل العائلة، فقطعوا راسها، اي جذع الشجرة، وجعلوا منه سارية سفينة، واستعملت الاغصان الكبيرة لاغراض شتى، اما الصغيرة فقد غدت عيدان كبريت وآل مصيرها الى المطابخ.

ثم روى القدر قصته . قال انه منذ بدء حياته كان يوضع في النارثم يفرك ويجلى .

فقاطعته المقدحة وشكت من جد الحديث وطلبت ان يقضوا امسية مرحة. وتحدثوا عن امور كثيرة، وشاركتهم المكنسة والاطباق وقدمت سلة السوق آخر الانباء في المدينة، فقد دارت فيها اكثر من غيرها. ثم رقصت كماشة النار. وطلبوا الى ابريق الشاي ان يغني، ولكنه رفض، لانه لايغني الا اذا كان ساخنا. واقترح احدهم ان يغني البلبل الذي في القفص خارج الدار، مادام الابريق يرفض الغناء، والاخرون لم بوافقوا بحجة ان البلبل ليس فردا منهم، ويجب الاينال مثل هذه المكرمة. وتحول الرفض الى شجار وقبل ان يسووا الامر، فتحت

الخادمة الباب فصمت الجميع كالفئران. واشعلت عيدان الكبريت. فقالت العيدان: «يمكن لكل فرد الآن ان يرى مدى توهجنا وتألقنا. ولكن العيدان احترقت في لحظة وانتهى كل شيء وكذلك انتهت حكايتي.

فقالت الملكة: هذه قصة رائعة. ليس ابدع من وجود قاص في العائلة. يمكنك ان تتزوج ابنتي.

واوماً الملك قائلا: طبعا سيكون العرس يوم الاثنين.

واقيمت في تلك الليلة احتف الات الفرح والابتهاج في المدينة ووزع على الناس كعك الزنجبيل وكل انواع الاشياء اللذيذة. فعبر الاولاد عن سرورهم بالصفير والهتاف لهذا الكرم.

وقال الشاب في نفسه « يحب ان اسهم في هذه الاحتقالات » فله الى المدينة واشترى كل ما وجد من الالعاب النارية والمفرقعات. ووضعها جميعاً في الصندوق وطاربها في الجو. وراح يدور في دوائر عظيمة ويطلق الالعاب النارية واحداً بعد آخر. فتواثب الناس على الارض فرحاً فتطايرت احذيتهم عن ارجلهم، لانهم لم يشهدوا مثل ذلك المنظر قبل هذا. فلا ريب ان الشاب كان ملكا من الملائكة

وما ان عاد ابن التاجر الى الكهف حتى اخفى الصندوق جيداً وعاد الى المدينة ليسمع ما يقول الناس عن عروضه في الالعاب النارية. وكان كل من رآه يقدم وصفاً للعرض يختلف عمن سواه ولكن الجميع اتفقوا على انهم لم يروا شيئاً مثل هذا.

فقال احدهم: رأيت الملاك بنفسي و كانت له عينان كالنجوم المتلألئة.

وقال آخر: كان يعوم على عباءة من نار وقد رأيت رؤوس ملائكة

صغار تبرز من بين طياتها.

ثم اسرع ابن التاجر الى الكهف سعيداً بما حقق من نجاح في عروضه الرائعة.

وعندما وصل الكهف الذي اخفى فيه الصندوق وجده قد اختفى ولم يبق منه سوى رماد خامد. فقد كان قد نسي مفرقعة نصف مشتعلة في الصندوق فاحترق الخشب الجاف. ولما يعد قادرا على الطيران، فأنه لم يعد بوسعه الرجوع الى عروسه الموعودة، لانه لم يجرؤ على الاعتراف انه لم يكن الا رجلا اعتياديا وليس ملاكا قط.

وقفت الاميرة تنتظره طوال اليوم، ولعلها ماتزال تنتظر، في الوقت الذي يجوب الدنيا يروي فيها القصص. ولكن لم تبلغ ايه واحدة منها جمال تلك التي قصها للملك والملكة وحاشيتهم.



في مكان بعيد تأوي اليه طيور السنونو في فصل الشتاء، عاش ملك له احد عشر ابناً وابنة واحدة اسمها اليزا. اعتاد الاخوة الاحد عشر، وكلهم امراء، ان يذهبوا الى المدرسة وعلى صدورهم نجوم والى جنوبهم سيوف، ويكتبون على الواح من ذهب باقلام من ماس، ويقرأون من غير كتاب كما يقرأون في كتاب على حد سواء، فلا شائبة اذن في كونهم امراء حقيقيين اما اختهم اليزا فقد كانت تجلس على كرسي صغير امام مرآة وبيدها كتاب مصور كلف نصف عملكة. لقد كان الاطفال في غاية

السعادة، ولكن سعادتهم لم تدم الى الابد.

تزوج ابوهم، ملك جميع البلاد، ملكة شريرة لم ترأف قط بالاطفال المساكين الذين اكتشفوا امرها في اليوم الاول، عندما اقيمت المهرجانات وقدمت المآدب في القصر، فمنعتهم من اللعب مع الاخرين، وبدلاً من ان تسمح لهم بأكل ماتحب انفسهم من كعك وحلوى تفاح، جعلتهم يأخذون شيئاً من الرمل في كوب شاي وقالت لهم عليكم ان تتخيلوا.

وفي الاسبوع التالي ارسلت اليزا الصغيرة الى الريف لتسكن مع بعض الفلاحين ولم يدم بها الامر طويلًا لتجعل الملك يصدق ما افترته عبى الاولاد فدم يعد يعنى بهم.

وقالت الملكة الشريرة: انطلقوا في هذه الدنيا واهتموا بانفسكم وطيروا مثل طيور لا اصوات لها.

ولكن لم تستطع ان تبلغ في السوء كها اشتهت لهم: فقد تحولوا الى احدى عشرة بجعة برية جميلة، طرد من نافدة القصر، وهن يظلقن صرخة غريبة، عبر المتنزه والغابات.

ووصلت البجعات في الصباح الباكر بيت الفلاح الذي كانت تنام فيه اختهن اليزا، وحامت فوق سطح البيت وهي تدير رؤوسها وتلوي اعناقها الطويلة، وتخفق باجنحتها، ولكن لم يسمعهن او يراهن احد. فاضطررن ان يعدن الى التحليق نحو الغيوم بعيداً في الدنيا الفسيحة، واستقر بهن المقام في غابة كبيرة مظلمة تمتد حتى الساحل.

اما اليزا الصغيرة فقد وقفت في حجرة الفلاح تلعب بورقة خضراء اذ لم تكن لديها اية لعبة اخرى. وخرقت فيها ثقباً صغيراً ونظرت خلاله الى الشمس. وخيل اليها كانها رات عيون اخوتها البراقة، وكلما لامست اشعة الشمس الدافئة خدها ذكرتها بقبلات اخوتها.

ومضت الايام يشبه بعضها بعضاً. وعندما هبت الريح تصفر في سياج شحيرات الورد خارج البيت، همست الى الورد سائلة: «من يمكن ان يكون اجمل منك؟».

غيران الورد هزرأسه واجاب: «اليزا» وعندما جلست العجوز في مجاز بيتها تقرأل كتاب التراتيل، قلبت الريح الاوراق وسألت الكتاب: «من يمكن ان يكون اتقى منك؟» فاجاب الكتاب: «اليزا». ولم يقل الورد والكتاب سوى الحقيقة. وكان يجب ان تعود اليزا الى القصر عندما بلغت الخامسة عشرة، غير ان الملكة لما رأت مدى مابلغته من حسن، غضبت غضباً شديداً، وامتلأ قلبها حقداً، وتمنت لو مسختها بجعة برية مثل اخوتها، لكنها لم تجد الجراة ان تععل ذلك في الخال فقد كان الملك يريد ان يرى ابنته.

وكانت الملكة تذهب كل يوم في الصباح الباكر الى الحمام المبني من المرمر والمجهز بالوسائد الوثيرة والبسط الجميلة. وتناولت ثلاث ضفادع وقبلتهن وفالت لاولاهن: اجلسي على راس اليزا عندما تدخل الحمام لكي تصبح بليدة كسلى وقالت للثانية: انت استقري على جبينها، لكي تبدو قبيحة مثلك لئلا يعرفها ابوها وهمست للثالثة: وانت ارقدي على قلبها ودعى روحاً خبيثة تستبد بها لكى تكون عبئاً ثقيلاً عليها.

ثم وضعت الضفادع في ماء صاف سرعان ما اصطبغ بلون اخضر. ونادت اليزا، وخلعت عنها ثيابها وادخلتها الحمام. وما ان صارت تحت الماء حتى سللت احدى الضفادع الى شعرها وجثمت الثانية على جبينها والثالثة على صدرها غير انها عندما نهضت، طفت فوق الماء ثلاث

زهرات قرمزية من شقائق النعمان! ولو لم تكن هذه المخلوقات سامة ولو لم تقبلها الساحرة، لتحولت الى وردات ارجوانية. ومع ذلك فقد صارت زهوراً لمجرد استقرارها لحظة على راسها وصدرها. كانت طيبة، بريئة جداً فلم يكن للسحر سلطان عليها.

وعندما رأت الملكة الشريرة ذلك، مسحتها بعصير قشر الجوز ولطخت وجهها بمرهم كريه الرائحة. وجعلت شعرها الجميل متلبداً، فصار من المستحيل معرفة اليزا الحسناء. فارتعب ابوها عندما شاهدها وقال: لايمكن ان تكون ابنته. ولم يتحدث احد اليها بشيء، ما عدا كلب البيت وطيور السنونو، غير انها حيوانات بكهاء لايسمع لها راي. وبكت اليزا المسكينة وفكرت باخوتها الاحد عشر الذين ضاعوا. وتسللت من القصر حزينة وتجولت طوال النهار في المروج والاهوار ودخلت غابة عظيمة. ولم تكن تعرف ابن كانت تسير، ولكنها شعرت بالحزن العميق والشوق لاخوتها الذين لاريب قد طردوا مثلها من القصر.

وعقدت عزمها ان تبحث عنهم، ولكن الليل ادركها وهي في الغابة بعد وقت قصير. فضلّت الطريق، واستلقت على اعشاب ناعمة وتلت صلاتها، ثم اراحت رأسها على مرتفع من الارض. وساد الهدوء ورق النسيم. وارسلت مئات من الحباحب ـ سراجات الليل ـ اشعتها حوها على العشب والهور كأنها النار الخضراء. وعندما ازاحت احد الاغصان فوق راسها برفق وقعت الحشرات الصغيرة المتيرة عليها مثل وابل من نجوم.

وحلمت باخوتها طوال الليل. وعادوا اطفالًا يلعبون معاً. ويكتبون على

الواح من ذهب باقلام من ماس وتفرجت في الكتاب المصور الذي كلّف نصف عملكة. ولم يعودوا يكتبون اشياء بلا معنى على الواحهم كما كانوا يفعلون سابقاً، بل صاروا يدونون مآثرهم الجريئة وكل ما رأوه وجميع ما مرجم من تجارب. وغدا كل شيء في الكتاب المصور حياً. فغردت الطيور وخرج الناس يمشون من الكتاب وتحدثوا الى اليزا واخوتها. وكانوا يعودون الى اماكنهم في الكتاب عندما تقلب صفحة، لئلا تضطرب الصور.

وعندما استيقظت كانت الشمس عالية في السهاء. وبالرغم من انها لم تستطع ان تراها جيداً من بين الغصون المتكاثفة في اشجار الغابة السامقة ، غير ان الشمس كانت ترسل اشعة ذهبية راثقة وراء الغابة وتضوع عطر الاعشاب الطرية فوّاحاً في الهواء ، وكادت الطيور تحط على كتفيها وكان بوسعها ان تسمع خرير المياه من الينابيع الكثيرة التي تجري حولها نحو بركة ذات قاع رملي بديع . وقد احاطت بها شجيرات كثيفة ماعدا فجوة واحدة وطاتها الايائل ، فمرت اليزا من خلاها الى حافة الماء الرائق ، ولولا النسيم الذي داعب الاغصان لحسبتها قد رسمت على قاع البركه وقد انعكست كل ورقه بوصوح ، سواء تلك التي عابثتها الشمس ام تلك التي كانت في الظل .

وعندما بطرت الى وجهه ارتعبت من شكله الادكن الدميم. ونكنها عندما بللت يدها الصغيرة ومسحت عينيها وجبينها، اشرقت بشرتها البيضاء مرة اخرى. ثم نضت عنها ثيابها ودخلت الماء العذب. وبدت طفلة بديعة ليس في الدنيا كلها من يضاهيها حسناً وعندما ارتدت ثيابها وضفرت شعرها الطويل، توجهت الى النبع المتدفق وشربت شيئاً من

الماء بكفها. ثم راحت تتجول في اغوار الغابة ولم تكن في الحقيقة تعلم اين هي سائرة: وفكرت باخوتها وبرب العالمين الذي لن يتخلى عنها. فوصلت شجرة تفاح دانية القطوف، تناولت منها غداءها، ثم وضعت دعامات تحت الغصون المثقلة وواصلت سيرها في اشد اجزاء الغابة كثافة. كان الهدوء سائداً حتى سمعت وقع اقدامها على كل ورقة يابسة تطؤها. ولم تر طائراً، ولم يخترق شعاع من الشمس تلك الغصون المورقة وكانت جذوع الشجر السامقة متقاربة جداً بحيث بدت امام ناظريها كسياج مرصوص من الاعمق التي تطوقها من كل جانب. كانت عزلتها شديدة لم تعرف لها مثيلاً من قبل.

وكان ظلام الليل حالكاً، ولم تتلألاً اي من سراجات الليل في الهور فاستلقت مهمومة لتنام. وخيل اليها كان الغصون التي فوقها قد انفرجت واطل عليها نور من الله تحف به ملائكة من الرحمن. وعندما افاقت في الصباح، لم تكن موقنة انها حلمت بذلك ام انه كان حقيقة واقعة.

ومشت قليلا فصادفت عجوزاً تحمل سلة مليئة بتوت العليق، اعطتها شيئاً منه .. فسألتها اليزا هل رأت احد عشر اميراً راكبين جيادهم يمرون من الغابة .

فقالت العجوز: لا، ولكني رأيت امس احدى عشرة بجعة على رؤوسهن تيجان من ذهب، يسبحن في جدول قريب. وقادت اليزا قليلاً الى منحدر يجري في اسفله جدول ملتو. وقد مدت الاسجار الوارفة على كل الضفتين اغصانها نحو بعضها فتشابكت وودعت اليزا العجوز وسارت الى جانب النهر حتى مصبه في البحر العظيم الفسيح الذي امتد

امام الفتاة في منتهى روعته، ولكنها لم تر شراعاً ولا زورقاً واحداً. فالى السير؟ نظرت الى الحصى الذي لا يحصى على الشاطيء وقد غدا مدوراً بفعل الماء، الذي كان يغسله فاضحى انعم من يدها الصغيرة. وقالت: لم يكل بالرغم من كل تموجه، فيغدو كل شيء صلباً ناعاً. ولذا فلن أكل وشكراً لك ايها الموج الصافي السائر على هذا الدرس! يحدثني قلبي انك ستحملني يوماً الى اخوتي الاحباء. والفت احدى عشرة ريشة من ريس البحع ملفاة على اعشاب البحر فالتقطتها وجعلت منها باقة وكانت قطرات الماء ماتزال عليها؛ أهي قطرات ندى ام دموع، لااحد يعرف ذلك. كانت الوحشة قاسية على الساحل، غير انها لم تشعر بها، يعرف ذلك. كانت الوحشة قاسية على الساحل، غير انها لم تشعر بها، فقد كان البحر دائم التغير. وفاقت التغيرات عليه في غضون سويعات كل مايجري على بحيرة طوال سنة. فاذا ما ارتفعت غيامة سوداء او كبيرة، فكأن البحر كان يود القول:

الني ليسعني ان ابدو اسود ايضاً». ثم هبت الريح وتوج الموج زبد إبهض. واذا ما كانت السحب حُمراً وهدأت الريح، فان البحر يبدو مثل ورقة ورد، تارة بيضاء واخرى خضراء. ولكن مها كان هادئاً فثمة دائماً حركة رقيقة لدى الشاطيء، اذ يرتفع الماء وينخفض مثل صدر طفل نائم.

وهندما كانت الشمس على وشك المغيب، رأت اليزا احدى عشرة بجعة على رؤوسها تيجان من ذهب تطير باتجاه الشاطيء. كانت تطير في خط منهايل واحدة وراء اخرى مثل شريط ابيض خفاق. ارتقت اليزا الضفة واختبأت وراء شجيرة. وحطت البجعات قريباً منها وخفقت باجنحتها البيض.

وما ان غربت الشمس وراء الماء، حتى القت البجعات ريشها وظهر احد عشر اميراً وسيها، هم اخوة اليزا. وعلى الرغم من انهم تغيروا كثيراً الا انها عرفتهم في الحال وتأكدت انهم اخوتها فوثبت والقت نفسها تعانقهم وتدعوهم باسهائهم. فابتهجوا لدى معرفة اختهم الصغيرة التي كبرت وغدت جميلة. وضحكوا وبكوا وذكر احدهم الاخر بزوجة ابيهم الشريرة وكيف عاملتهم معاملة قاسية.

وقال كبرهم: تحتم علينا نحن الاخوة أن نطير في هيئة بجع مادامت الشمس طالعة فوق الافق. فاذا ماغربت استعدنا اشكالنا البشرية. لذا ينبغي لنا ان نظل نبحث عن مستقر ننا قرب مشرق الشمس لاننا اذا كنا طائرين بين الغيوم عند غروب الشمس فاننا نهوي من حالق الى الاعهاق السحيقة. نحن لانعيش هنا. فثمة في افق المحيط ارض اخرى جميلة مثل هذه الارض، وراء البحر، غير ان البطريق اليها طويل وينبغى لنا ان نعبر المحيط الجبار من اجل الوصول اليها. وليس في الطريق جزيرة واحدة يمكننا ان نمضى الليل عليها، ما عدا صخرة صغيرة واحدة شاخصة فوق الماء في منتصف الطريق، لاتسعنا الا واقفين جنباً الى جنب، وإذا ماهاج البحر، رشقنا بمياهه. ولكننا نحمد الله على ذلك. فنمضى الليل عليها في هيئتنا البشرية. ولولاها لما استطعنا ان نكرر زيارتنا لارض الاباء الحبيبة، لان الرحلة تستغرق اطول يومين في السنة، اذ يسمح لنا بزيارة بلاد ابائنا مرة واحدة في السنة، فنمكث احد عشر يوماً. ونظل نحوم فوق هذه الغابة حيث يمكننا ان نلمح القصر الذي ولدنا فيه، وحيث يعيش ابونا. ونستطيع ان نرى الكنيسة التي وراءه حيث دفنت امنا. ويخيل الينا ان الشجيرات التي هنا تخصنا وان الجياد السبرية تعمدو خبباً فوق البطائح كما اعتدنا ان نراها في طفولتنا ومايزال مضرمو نار الفحم يغنون الاغاني القديمة التي اعتدنا ان نرقص

معها عندما كنا اطفالاً. هذه هي بلادنا. ونحن ننجذب اليها وها نحن اولاء نجدك فيها، يااختنا العزيزة. سنبقى هنا يومين ثم نعود طائرين عبر المحيط، الى بلد جميل حقاً، غير انه ليس وطننا العزيز. فكيف يتسنى لنا ان ناخذك معنا. فلا سفينة لدينا ولازورق وقالت اختهم: «وكيف لي ان اخلصكم؟» واستمروا يتحدثون طوال الليل، ولم يغفوا إلا سويعات.

واستيقظت اليزا في الصباح على حفيف اجنحة البجع فوق رأسها فقد تحول اخوتها وشرعوا يد ورون في حلقات عظيمة حتى ابتعدوا ولم تعد ثراهم، غير ان اصغرهم تخلف عنهم. والقى رأسه على صدرها وراحت تداعبه باناملها. ومكثا معاً طوال النهار. وعند المساء رجع الأخرون وما ان غابت الشمس حتى عادوا الى صورهم الطبيعية.

وقال قائلهم: لابد ان نطير غداً ولن نعود الا بعد سنة، ولكن ليس بوسعنا ان نتركك على هذه الشاكلة. ألديك الشجاعة الكافية لتذهبي معنا؟ فجناحاي قويان استطيع حملك فوق الغابة، وستكون قوتنا الموحدة كافية لحملك عبر البحر المحيط.

فقالت اليزا: اجل! خذوني معكم.

وامضوا الليلة كلها في نسج شبكة من لحاء الصفصاف اللدن، شد بسيقان الاسل، فغدت قوية واسعة؛ واستلقت اليزا عليها. وعندما بزغت الشمس وتحول الاخوة الى بجعات، رفعوا الشبكة بمناقيرهم وحلقوا عاليا بين الغيوم باختهم الغالية التي غطت في نوم عميق. وعندما مست اشعة الشمس وجهها، طارت احدى البجعات فوق رأسها لتلقى باجنحتها ظلا عليها.

ولما افاقت اليزا كانوا قد ابتعدوا كثيراً عن اليابسة، وحسبت انها كانت ماتـزال تحلم \_ فقد بدا لها من الغريب ان تحمل في الجو عالياً فوق البحر. وكان ملقى الى جانبها غصن عليق ناضج جميل، وحزمة من الصعتر البري العطر الذي جمعه لها اخوها الاصغر الذي ازجت اليه ابتسامة شكر. وعرفت انه هو الذي طار فوق رأسها يحجب الشمس عنها. كانوا يحلقون عالياً جداً. بحيث بدت اول سفينة يرونها مثل نورس يعوم على الماء. وجاءت من ورائهم غهامة عظيمة كأنها الجبل فرأت اليزا ظها على الغهامة وظلال البجعات كأنهم العهالقة. كان المنظر رائعاً لم تر اجمل منه قط من قبل. ولما رقت الشمس اسباب السهاء، تخلفت الغهامة واختفت صورة الظل.

وظلوا يواصلون الطيران طوال اليوم مثل سهام لها ازيز في الهواء، ولكنهم كانوا يطيرون ابطأ من المعتاد لانهم كانوا يحملون اختهم معهم.

وهبت عاصفة وكان الليل مقبلاً فرأت اليزا بقلب خافق بالرعب ان الشمس بدأت تغوص، والصخرة المنفردة لااثر فا. وطفقت البجعات يضربن اجنحتهن بقوة اشد من ذي قبل. واأسفاه، انها سبب عدم قدرتهم على الطيران اسرع من ذلك. فها ان تغيب الشمس، سيتحولون الى رجال ويهوون من حالق في اعهاق اليم ويغرقون. فابتهلت الى الله من اعهاق قلبها، ولكن الصخرة لم تظهر للعيان. وتلبدت غيوم سود وهبت ريح شديدة تنذر بعاصفة عاتية. وبعدت السحب مثل موجة رهيبة هائلة، وتوالى وميض البرق مسرعاً يتبع بعضه بعضاً.

وصارت الشمس الان على حافة البحر. وخفق قلب اليزا، عندما انقضت البجعات فجأة الى الاسفل فحسبت انهن يهوين، ثم رحن يرفرفن مرة اخرى. واختفى نصف الشمس تحت الافق، فرات الصخرة الصغيرة في الاسفل اول مرة، ولم تكن تبدو اكبر من رأس فقمة فوق سطح الماء. وغابت الشمس سريعاً ولم تكن اكبر من نجمة، ولكن قدمها مست ارضاً صلبة واختفت الشمس مثل آخر شرارة من قطعة ورق تحترق. ووقف اخوتها حولها متشابكين، ذراعاً بذراع، ولكن

المجال كان يتسع لهم. وتلاطم الموج بالصخرة وتناثر فوقهم مثل مطر منهمر. وراحت السهاء تضطرم بنار متواصلة ودوي الرعد، قصفاً على قصف. ولكن الاخت والاخوة طلوا متهاسكين بالايدي. وهم ينشدون التراتيل التي حبتهم بالراحة والشجاعة.

وكان الهواء رائقاً وهادئاً عند الفجر. وما ان بزغت الشمس، حتى طارت البجعات محلقات باليزا من الصخرة الصغيرة، وكان البحر مايزال هائجاً. وبدا لهم من عليائهم كأن الزيد الابيض على الماء الاخضر الادكن اشبه بملايين البجع العائم على الامواج.

ولما بلغت الشمس كبد الساء، رأت اليزا امامها، جبالاً هائلة من الجليد طافية حتى منتصفها في الهواء ومن مرتفعاتها تنحدر انهار منجمدة مشرقة وفي وسط ذلك كله قصر طوله نصف ميل مشيد من اعمدة فوق اعمدة. وسألت وتحته تميس اشجار نخيل وزهور كبيرة كأنها دوائيب ضاحوية. وسألت الحوتها هل هذه هي الارض التي تقصدون ولكن البجعات هزت رؤوسها لان ما رأت لايعدو ان يكون سرابا، هو فصر «فاتا موركانا» الجميل الذي لايقر له قرار. ولايجرؤ احد من البشر على دخوله. فحدقت اليزا به، وما ان ظلت تحدق حتى ذاب القصر والحدائق فحدقت اليزا به، وما ان ظلت تحدق حتى ذاب القصر والحدائق والجبال وتلاشى كل شيء وحل في محلها عشر ون بيتاً شامخاً من بيوت الله بابراجها السامقة.

وخيل اليها انها تسمع انغام الارغن، غير انها في الحقيقة لم تسمع سوى البحر. وما ان اقتربوا من تلك البيوت حتى تحولت الى اسطول عظيم يبحر تحتهم، بيد انه لم يكن سوى ضباب البحر فوق المياه وظلت ترى تغيرات متواصلة تجري امام عينيها، غير انها ابصرت الآن ارضاً حقيقية وقصدة اليها. وانتصبت امامها جبال جمينة زرق تغطيها عبات ارر وقصور وقبل ان تغرب الشمس بكثير، جلست بين الروابي امام كهف كبير تغطيه نباتات متسلقة خضر، رقيقة، بدت كأنها مطرزة.

فقال الاخ الاصغروه ويريها المكان الذي ستنام فيه: سنرى الأن ماتحلمين به الليلة فقالت: اتمنى لو احلم كيف يمكنني ان اخلصكم!

وقد اشغلت تلك الفكرة رأسها. وصلت الى الله تطلب عونه. وظلت حتى في نومها تواصل صلاتها. وخيل اليها انها كانت تطير الى فاتا موركانا في القصر الذي في الهواء. فجاءت الجنية اليها. وكانت فاتنة، متألقة ولكنها كانت تشبه العجوز التي اعطتها توت العليق في الغابة واخبرتها عن البجعات ذوات التيجان الذهبية.

قالت الجنية: يمكن خلاص اخوتك، ولكن ألديك الشجاعة والصبر على ذلك؟ البحر في الحقيقة ارق من يديك ولكنه يستطيع ان يصوغ اصلب الصخور، وهو لايشعر بالألم الذي تحسه اصابعك، اذ لاقلب له ولن يعاني من الم مبرح وكرب شديد كالذي تعانين. اترين نبتة الشوك اللاسع احملها في يدي؟ كثير منها ينمو في الكهف حيث تنامين. ولا يجوز استعمال غير هذه الاشواك فانتبهي الى ذلك! اقطفيها حتى ولو تحرق يديك وتخزك. واسحقي الاشواك بقدميك ستحصلين على خيوط الكتان. انسجي منها احد عشر درعاً من زرد ذات اردان طويلة. القيها على البجعات البرية الاحدى عشرة وسوف ينحل السحر. ولكن تذكري عليك الا تنطقي بكلمة منذ اللحظة التي تبدئين هذا العمل الى ان ينتهى حتى ولو استغرق سنوات. وما ان تتفوهي باول كلمة حتى تسقط كالخنجر القاتل في قلوب اخوتك. فحياتهم معلقة بلسانك. انتبهى الى هذا جيداً!.

ولمست بدها في اللحظة نفسها. وكانت اللمسة كالنار المحرقة

فايقظت الينزا. كان النهار مشرقاً، والى جانبها، حيث كانت راقدة، شوكة مثل تلك التي رأتها في حلمها.

وسجدت الله تحمده وغادرت الكهف لتبدأ العمل. ومسكت الشوك المروع بيديها الرقيقتين، فاحترقتا كما في النار. وظهرت بثور كبيرة في يديها وذراعيها ولكنها تحملت ذلك عن طيب خاطر من اجل خلاص اخوتها الاعزاء وسحقت كل شوكة بقدمها الحافية وفتلتها في خيط اخضر من الكتان.

وعندما غربت الشمس وعاد اخوتها، ذعروا عندما وجدوها بكماء، لاتتكلم. وحسبوا ان ذلك سحرٌ جديد مارسته زوجة ابيهم الشريرة، غير انهم لما رأوا يديها عرفوا ان ذلك من اجلهم فبكي اصغرهم. واينما سقطت دموعه زال الالم واختفت البثور. وامضت الليلة بطولها تعمل، لانها لايمكن ان ترتاح حتى تخلص اخوتها الاعزاء. وجلست وحدها طوال نهار اليوم التالي، عندما خرج اخوتها، غير ان الوقت لم ينقض بمشل هذه السرعة الفائقة. وانتهت من اول درع من الزرد وشرعت الشاني. ثم سمعت بوق صيد يصدح بين الجبال، فارتعبت واقترب الصوت وسمعت الكلاب تنبح. ودخلت الكهف مسرعة في رعب شديد وشدت الاشواك التي جمعتها ونسجتها في حزمة وجلست عليها وانقض كلب من الاحراش ونبعه أخر ثم أخر، وهي تنبح نباحاً عالياً وتجرى ثم تعود من حيث اتت، حتى جاء جميع الفرسان بعد دقائق معدودات ووقفوا بباب الكهف وكان اكثرهم وسامة ملك البلاد وتقدم الى اليزا ولم ير في حياته فتاة بمثل هذا الجمال.

فسألها: كيف اتيت الى هنا ايتها الطفلة الجميلة؟

فهزت اليزا رأسها ولم تجرؤ على الكلام لان خلاص اخوتها وحياتهم يتوقفان على صمتها. واخفت يديها تحت مئزرها، لئلا يرى الملك مالقيت من عناء.

فقال لها: «هيا معي، لايمكن ان تبقي هنا. وسوف اكسوك بثياب من حرير ومخمل، واضع تاجاً من ذهب على رأسك، وستعيشين معي ويكون بيتك في قصري الثري». ثم رفعها على حصانه فبكت وقاومت وعصرت يديها ولكن الملك قال لها: «اني لاافكر الا بسعادتك وسوف تشسكرينني يوما على مافعلت». ثم انطلق بها عبر الجبال وهو يمسك بها امامه على حصانه، وتبعه الفرسان وعندما غربت الشمس بانت المدينة الملكية امامهم بقصورها وقبابها، وقادها الملك الى قصره حيث النافورات العظيمة في القاعات المرمرية، والجدران والسقوف المزينة بالرسوم، غير انها لم يرقها اي شيء من ذلك. وظلت تبكي وتتألم. ولم تسمح للنساء ان يلبسنها الثياب الملكية ويزين شعرها باللؤلؤ، ويضعن يديها المتألمتين من البثور في قفازين إلا كرهاً.

كان جمالها باهراً وهي تقف في كامل روعتها. فانحنى لها رجال حاشية الملك الذي خطبها عروساً لنفسه، بالرغم من ان رئيس الاساقفة هز رأسه وهمس انه يخشى ان تكون حسناء الغابة ساحرة بهرت ابصارهم، وفتنت الملك.

ورفض الملك ان يصغي اليه. فامر ان تعزف الموسيقى، ويقدم افخر الطعام، وان ترقص اجمل الفتيات امامها. واقتيدت للسير في رياض عطرة غناء لتذهب الى حجرات فائقة الروعة، ولكن شيئاً من ذلك لم يجلب البسمة الى شفتيها او عينيها فقد جلست مهمومة، مغمومة طوال

الوقت. واخيراً، فتح الملك باب حجرة صغيرة الى جانب الحجرة التي ستنام فيها. كانت مزدانة بانفس البسط وجعلت بحيث تشبه الكهف تمام المشابهة الكهف الذي وجدت فيه. ووضعوا على الارض حزمة الخيوط التي غزلتها من الاشواك، وعلقوا من السقف درع الزرد الذي اكملته وقد جلب احد الصيادين كل تلك الاشياء لتكون تحفاً نادرة فقال الملك: يمكنك ان تحلمي هنا انك قد عدت الى بيتك السابق. وهاهوذا العمل الذي كنت منشغلة به. وقد يسليك في وسط ابهتك ان تستذكري تلك الأيام.

وعندما رأت اليزاكل الاشياء العزيزة الى نفسها علت ابتسامة شفتيها اول مرة وتندفق الدم الى خديها. وفكرت بخلاص اخوتها وقبلت يد الملك. وضمها الى صدره وامر ان تقرع جميع اجراس الكنائس ليعلن زواجه من بنت الغابة الخرساء الجميلة لتكون ملكة على البلاد.

وهمس رئيس الاساقفة كلاماً بغيضاً في اذن الملك غير انه لم يصل قلبه، بل سيتم الزواج وعلى رئيس الاساقفة ان يضع التاج الذهبي على رأسها. فضغطه بقوة على راسها من شدة غضبه فتألمت ولكن تاجاً اثقل من ذلك ضغط على قلبها، من حزنها على اخوتها، فلم تفكر بالالم البدني. وكانت شفتاها مطبقتين اذ ان كلمة واحدة تفوه بها تكلف اخوتها حياتهم، ولكن قلبها كان مفعماً بالحب للملك الطيب الوسيم الذي فعل كل شيء من اجل يجلب المسرة اليها وطفقت كل يوم تزداد تعلقاً به. وتاقت نفسها ان تودعه اسرارها وتخبرها عن معاناتها، ولكن عليها ان تظل صامتة وان تتم عملها في صمت فكانت تتسلل ليلا من جانبه الى حجرتها السرية المزينة كالكهف، وتروح

تنسج درعاً بعد درع وعندما بلغت السابع انتهى جميع مالديها من خيوط. وكانت تعلم ان هذه الاشواك التي تريدها تنمو في حديقة الكنيسة، ولكن عليها ان تقطفها بنفسها. فكيف الوصول اليها؟ وفكرت في نفسها: ولكن ما الالم الذي في اصابعي بالنسبة الى الكرب الذي في قلبي؟ يجب ان اغامر بالخروج ولن يتخلى الله عني.

ويرعب شديد كمن يقترف اثماً شريراً، تسللت ذات ليلة مقمرة الى الحديقة وسارت في الممرات الضيقة حتى خرجت الى الشوارع المقفرة الصامتة ثم الى الكنيسة . كان الظلام حالكا والمكان موحشاً ولكنها اقتطفت الانسواك اللاسعة واسرعت بها الى القصر ولم يرها سوى شخص واحد هورئيس الاساقفة الذي كان يحرس اثناء نوم الأخرين. وبهذا تأيدت الأن جميع ظنونه السيئة بشأن الملكة لابد انها ساحرة ولـذلك سحرت الملك وجميع الناس. فاخبر الملك وهو على كرسى الاعتراف بما رأى وما يخشى . ولما نطق بتلك الكلمات، هزت صور القديسين رؤوسها كأنها تقول: كلا، اليزا بريئة». ولكن رئيس الاساقفة اخذ الامر مأخذاً مختلفاً، وظن انهم يشهدون عليها ويهزون رؤوسهم من اثمها. سالت على خدى الامير دمعتان، وعاد الى البيت والشك يعمر قلبه وتظاهر بالنوم ليلا، ولكن الكرى لم يداعب عينيه ولاحظ كيف كانت اليزا تنهض وتذهب الى حجرتها الخاصة. وكان وجهه يزداد عبوساً يوماً بعد يوم، ولاحظت اليزا ذلك ولكنها لم تدرك سبب ذلك. وذعرت، أولم تكن معذبة الفؤاد بسبب اخوتها؟ وانهمرت دموعها المرة على ثوبها الارجواني المخملي واستقرت عليه مثل حبات ماس متلألىء، وتمنى كل من رأى بهاءها ان

يكون الملكة.

على انها كادت تبلغ نهاية عملها ولم يبق الا درع زرد واحد، ولكن الخيوط نفدت ولم يبق لديها اية شوكة. فعليها ان تذهب مرة اخرى واخيرة الى حديقة الكنيسة لتقطف حفنات قليلة من الاشواك. وخشيت من المشي وحدها ومن الظلام ولكن ارادتها كانت قوية مثل ايمانها بالله.

خرجت اليزا وتبعها الملك ورئيس الاساقفة. وشاهداها تتوارى وراء الباب ذي القضبان المؤدي الى حديقة الكنيسة فتألم الملك المأ شديداً لانه ظنها ساحرة دون ادنى ريب وقال مغتاظاً: «يجب ان يحاكمها الشعب»

واصدر الشعب حكمه: لتحرق في نار متاججة اللهب واقتيدت من جناحها الملكي الرائع الى زنزانة مظلمة رطبة حيث تصفر الريح خلال النافذة ذات القضبان واعطوها بدلاً من الحرير والمخمل حزمة الاشواك التي جمعتها لتضع رأسها عليها، وتتغطى بدروع الزرد اللاسعة، ولم تعط شيئاً غير ذلك.

فاستأنفت عملها وهي تبتهل الى الله . وكان الاطفال خارج السجن ينشدون في الشارع اغاني تسخر منها . ولم يواسها احد بكلمة طيبة . وعند المساء سمعت حفيف اجنحة البجع قريباً من نافذتها . لقد وجدها اخوها الاصغر آخر الامر . ونشج من فرحه بالرغم من انه يعلم ان هذه الليلة قد تكون ليلتها الاخيرة ، ولكن عملها اوشك ان ينتهي وقد حضر اخوتها جميعاً .

وجاء رئيس الاساقفة ليبقى معها في ساعاتها الاخيرة كما عاهد

الملك، غير انها هزت رأسها ورجته بنظراتها واشاراتها ان يتركها وحيدة. لم تكن لديها سوى هذه الليلة لتكمل عملها والاضاع كل شيء - المها ودموعها ولياليها المسهدة. وخرج رئيس الاساقفة وقد رماها بكلمات قاسية، ولكن اليزا المسكينة تعرف انها بريئة، فواصلت عملها.

وركضت الفئران الصغيرة حولها تجلب الاشواك الى قدميها لكي تقدم لها العون الذي تستطيع تقديمه. وحط طائر من طيور السمّان على قضبان النافذة وراح يغرد طوال الليل تغريداً يدخل العزيمة الى قلبها. اقبل الفجر ولم يبق على شروق الشمس الاساعة. وكان الاخوة الاحد عشر واقفين على باب القصر يرجون مقابلة الملك. ولم يسمح لهم لان الوقت مايزال ليلاً. فقد كان الملك مايزال نائماً ولايجرؤ احد على ايقاظه. وخابت جميع توسلاتهم وتهديداتهم. وانتهت الحراسة وخرج حتى الملك نفسه ليرى ما الخبر. ولكن الشمس بزغت، ولم يبق للاخوة اثر ـ فقد راحت احدى عشرة بجعة تحوم فوق القصر.

وتدفق الناس من ابواب المدينة متلهفين الى رؤية الساحرة وهي تحرق وكان حصان بائس يجر العربة التي اجلست فيها اليزا. والبسوها ثوباً فضفاضاً من الحشيش الاخضر. وانسدل شعرها الطويل الجميل مبعشراً من الراس الفاتن. وشحب وجهها شحوب الموتى وتحركت شفتاها برفق، واصابعها لم تكف عن نسج الخيوط الخضر. فلم تترك عملها حتى في طريقها الى الموت وقد كانت عشر دروع مزردة ملقاة عند قدميها كاملة. ومضت تعمل في الدرع الحادي عشر بين اهانات الناس الساخرة، الذين راحوا يصيحون: انظروا الى الساحرة! كيف

تتمتم؟ وليس بين يديها كتاب الله ، بل هي جالسة مع سحرها البغيض خذوه منها ومزقوه إربا واكتض الجمهور حولها ليدمروا عملها ، ولكن احدى عشرة بجعة برية هبطت في الحال على العربة وهي تخفق باجنحتها . فانفض الحشد امامها مذعورين .

وهمسوا قائلين: تلك آية من آيات السماء! انها بريثة ولم يجرؤ احد ان يجهر بالقول.

ومسكها الجلاد من يدها، ولكنها اسرعت بالقاء دروع الزرد الاحدى عشرة على البجعات التي تحولت في الحال الى احد عشر اميراً وسيماً ولكن اصغرهم ظل محتفظاً بجناح البجعة بدل ذراعه، لان الدرع تنقصه ردناً واحدة. فلم تستطع اتمامها.

وقالت: أن لي ان اتكلم الأن! فانا بريئة.

وانحنى الناس الذين شاهدوا ماجرى اجلالاً لها كانها قديسة ، غير انها خرت فاقدة الوعي بين ذراعي اخيها . فقد اجهدها التوتر والهلع والعذاب .

وقال اخوها الاكبر! اجل، انها بريئة حقاً. ثم روى لهم جميعاً ماحدث وبينما كان يتحدث تضوع الهواء بعطر راثع فوّاح في جميع الارجاء كأنه شذا ملايين الورود. فقد غدا لكل قطعة من حطب المحرقة جذوراً واطلعت اغصاناً، فارتفع سياج من ورد احمر، وفي اعلاها زهرة ناصعة البياض تشرق كالنجم، فقطفها الملك ووضعها على صدر اليزا، فافاقت طافحة القلب بالطمأنينة والحبور.

وحلقت الطيور المغردة حولهم. وسار موكب عرس عظيم الى القصر لم يشهد ملك له مثيلًا من قبل! الذي سار على عكازين، واني لاعرف زهرتي تمام المعرفة. ففتح الطفل عينيه ونظر في وجه الملاك البهي السعيد والفيا نفسيهما في ذلك البيت السماوي حيث السعادة والبهجة. فحظي برعاية من الرحمن ووهب جناحين يطير بهما في صحبة الملاك وتلقت الزهور نفحة قلبية، ونالت زهرة الحقل الذاوية قبلة منحتها صوتاً شاركت به نشيد الملائكة المحيطة بالعرش في حلقه تلوحلقة، وهم جميعاً نشيد الملائكة المحيطة بالعرش في حلقه تلوحلقة، وهم جميعاً سعداء في رفع آيات الشكر والثناء صغاراً وكباراً . وحتى الطفل الطيب السعيد وزهرة الحقل، التي كانت ذات يوم ملقاة في زقاق ضيق مظلم.

هولکر الدنمارکي



في بلاد الدنمارك قلعة قديمة تدعى كرونبورك على مقربة من المضيق. وتمر بها كل يوم مئات السفن الكبيرة ـ الروسية والانكليزية والبروسية، ومن بلدان اخرى كثيرة. وتطلق نيران مدافعها اذا ما مرت بالقلعة، وتجيبها مدافع القلعة فكأنها تقول «شكراً» على «صباح الخير». ولا تبحر السفن في الشتاء لان الماء يتجمد حتى شواطيء

السويد. ويصبح المضيق طريقاً عاماً عظيماً تخفق عليه اعلام السويد والدنمارك فيحيي الدانماركيون والسويديون بعضهم بعضاً ويقولون: كيف حالكم؟ فيجيبونهم: شكراً لكم، ولايستعملون المدافع بل يتصافحون بود. ويبتاعون الخبز والكعك الممتاز بعضهم من بعض، لان الطعام الاجنبي اطيب.

ولكن قلعة كرونبوك القديمة تظل من المعالم البارزة حيث يقيم هولگر الدنماركي في القبو العميق المظلم، مدججاً بدرع من فولاذ وحديد ويريح راسه على ذراعيه القويتين وتتدلى لحيته على المنضدة المرمرية التي التصقت بها وينام ويحلم، ويرى في احلامه كل مايحدث في الدنمارك. ويأتيه ملك مقدس في ليلة عيدالميلاد. ويخبره ان احلامه صادقة. ويمكن ان يعود الى النوم لان الدنمارك ماتزال بعيدة عن الخطر. وإذا ماداهمها خطر فان هولكر الدنماركي العجوزيهب من مكانه وتتحطم المنضدة عندما ينتزع لحيته منها. فيتقدم ويضرب ضربة تدوي في جميع ارجاء العالم.

جلس جد عجوزيقص على حفيده الصغير كل ذلك عن هولكر الدنماركي، ويعتقد الصبي الصغير ان كل مايقول جده صحيح. وكان الشيخ جالساً يتحدث وهوينحت تمثالاً كبيراً من الخشب يمثل هولكر الدنماركي ليكون في مقدم سفينة. كان الشيخ نحاتاً ينحت تمثالاً في مقدم كل سفينة على وفق اسمها. فنحت هولكر الدنماركي منتصباً، فخوراً، بلحيته الطويلة. ويحمل في يده سيفاً عظيماً عريضاً ويضع اليد الاخرى على ترس دنماركي. وتحدت الجد الشيخ كثيراً عن شخصات دنماركية رائعة، من الرجال والنساء، حتى خيل للصبي

اخيراً انه يجب ان يعلم كثيراً كما يعلم هولكر الدنماركي الذي لايحلم إلا بهذه الامور. وإذا ماذهب الصغير الى فراشه، فكر كثيراً بالاشياء التي سمعها وراح يضغط ذقنه بقوة في لحافه حتى خيل اليه انها لحية طويلة نابتة فيه.

وبقي الجد الشيخ جالساً إلى شغله ينقش آخر جزء فيه، وهو الصور على الترس، حتى اتمه، وفكر بكل ماسمع وقرأ وكل ماحدث الصبي به في المساء واوماً برأسه ومسح نظارته ولبسها مرة اخرى وقال: «لاأخال هولكر الدنماركي سيظهر في ايامي، ولكن لعل الصبي النائم في فراشه هذا يراه ويشارك في الحرب عندما يحين الاوان». ثم عاد الجد يهز رأسه؛ وكلما تأمل هولكر الدنماركي، اتضح له ان التمثال الذي صنعه جيد. وخيل اليه ان اللون قد دب فيه وان الدرع صار يلتمع كالفولاذ الصقيل. واشتد احمرار القلوب التسعة التي تحيط بالاسود الثلاثة المتوثبة. وغدت التيجان التي على رؤوسها ذهبية. فقال الشيخ: انه اروع شعار على ترس في العالم! الاسود تمثل القوة

والقلوب تمثل المحبة والحنان.

ونظر الى الاسد الاعلى فخطر بباله الملك «كنوت» الذي ضم انكلترة الجبارة الى عرش الدنمارك. ونظر الى الاسد الثاني ففكر في «قال ديمار» الذي وحد الدنمارك واخضع الوندال. ونظر الى الاسد الثالث فتذكر مركريت التي وحدت الدنمارك والسويد والنرويج. وعندما نظر الى القلوب الحمر، الفاها يشتد بريقها وتوهجها فغدت لهبا مضطرماً من النار. وراح يتابع كل واحد منها في افكاره فقاده الاول الى سجن ضيق مظلم حيث رأى سجينا وكان السجين امرأة حسناء ـ

هي اليونورا اولفيلد، ابنة كرستيان الرابع فاستقر اللهب على صدرها كالوردة التي تفتحت متناسقة مع قلب انبل نساء الدنمارك وافضلهن وقال الشيخ: «هذا احد القلوب في شعار الدنمارك» ثم تابعت افكاره القلب الثاني الذي قاده الى البحربين دوي المدافع والسفن التي يلفها الدخان. فتعلق اللهب على صدر هيفتفيلد مثل وسام وهو يفجر سفينته وهو فيها لينقذ الاسطول.

وقاده القلب الثالث الى اكواخ كرينلند البائسة حيث وجد القس هانس ايجيدره متالقاً في اقواله وافعاله. وغدا اللهب نجما على قلبه، ذلك القلب في شعار الدنمارك.

وتقدم قلب الجد الشيخ على اللهب المضطرم لانه يعلم الى اين يقوده اللهب. الغى فردريك السادس وافقاً في حجرة فلاحة فقيرة وكتب اسمه على خشبات السقف. فارتعش اللهب على صدره ـ ارتعش في قلبه. وقد غدا قلبه في حجرة الفلاحة قلبا في شعار الدنمارك فمسح الجد عينيه، لانه كان يعرف الملك فردريك وعاش من اجله ـ الملك فردريك بشعره الفضي وعينيه الزرقاوين المخلصتين. ثم طوى يديه وجلس ينظر متأملاً امامه. واقبلت كنته تخبره ان الوقت قد تأخر وعليه ان يرتاح، وقد اعدت العشاء.

وقال: مااعظم هذا التمشال الذي صنعت، ايها الجد، له ولكر الدنماركي وشعارنا الجميل. واحسب اني رأيت الوجه من قبل هذا فقال الشيخ: كلا، لم تري ذلك، ولكنني رأيته وحاولت مرارا ان انحته في الخشب، كما اتذكره ففي اليوم الشاني من نيسان غزا الانكليز شواطئنا، فاثبتنا اننا دنماركيون اقحاح، كان الى جانبي رجل عندما وقفت في سفينة «الدنمارك» من اسطول ستين بيله، ويبدو كأن القنابل تخشأه. راح يغني الاغاني القديمة وهو يحارب ويكافح الاعداء بروح اقـوى من البشـر. ومازلت اتذكر وجهه ولكني لااعلم من اين جاء والى اين ذهب ولايعـرف غيـري شيئاً من ذلك ايضا. وقد فكرت في نفسي مراراً لابـد ان يكـون هولكـر الدنماركي العجوز نفسه قد سبح من قلعة كرونبورك ليساعدنا في ساعة الخطر. هذه هي فكرتي وهذا هو تمثاله. وقـد القي التمثال ظله على الحائط حتى السقف. وبـدا كأنه هولكر الدنماركي الحقيقي نفسه واقفا في ضوء الشمعة وكأن ظله يتحرك ولعل ذلك ناشيء عن الشمعة التي لم تكن تشتعـل بانتظام. وقبلت الكنة عمهـا الشيخ وقادته الى الكرسي الكبير ذي المسندين لدى المنضدة عمهـا الشيخ وقادته الى الكرسي الكبير ذي المسندين لدى المنضدة وشرعوا يتناولون عشاءهم ويثرثرون.

وقد ملأت الاسود والقلوب الدنماركية والقوة والوداعة رأس الشيخ وخياله ولم يكن بوسعه الحديث عن غير ذلك. واوضح فهما وجود قوة غير وقة السيف واشبار الى الرف حيث صفت كتبه القديمة وكلها مسرحيات هوليرك التي قرأها كثيرا لأنها شائعة وكانت شخصياتها من اقدم العصور مألوفة لديه.

فقال الشيخ: تريان انه يعرف كيف يحارب ايضا فقد امضى حياته يعرض في مسرحياته حماقات الناس الذين حوله وخصوصياتهم. واشار الجد برأسه الى مكان فوق المرآة حيث علق تقويم فيه صورة «البرج المستدير» وقال: كان تيكو براهة رجلاً آخر استخدم السيف، لالقطع ارجل الناس واذرعهم بل لشق طريق واضح بين نجوم السماء!

ثم هناك «ثور قالدين» ابن النحات العجوز الذي لاينتمي الى مهنتي . وقد رآيناه بانفسنا بخصلات شعره الفضية المنسدلة على منكبيه العريضين وكان اسمه معروفاً لدى الدنيا كلها .

كان نحاتاً بارعاً في الحجر وانا مجرد نقاش على الخشب. اجل، ان هولكر الدنماركي يظهر بهيئات كثيرة لكي تعرف الدنيا بقوة الدنمارك.

وكان الصبي يرى بوضوح وهو فراشه قلعة كرونبورك وهولكر الدنماركي الحقيقي الني يقيم في قبوها العميق ولحيته نابتة في المنضدة المرمرية. ويحلم بكل مايحدث في الاعلى. وحلم هولكر الدنماركي بالحجرة الصغيرة البائسة التي يسكن فيها نحات الخشب. وسمع كل ماقيل فيها وأوما برأسه في احلامه وهويتمتم: اجل، تذكرني ايها الشعب الدنماركي! ولاتنسوا ذكري، فسأخف اليكم عند الضرورة. وكان النهار مشرقا خارج قلعة كرونبورك وحملت الريح انغام بوق الصياد من الساحل المقابل. ومرت السفن بالقلعة وهي تلقي تحياتها وترد قلعة كرونبورك التحية. ولم يستيقظ هولكر الدنماركي، على الرغم من شدة الدوي لان ذلك لم يكن يعدو قول: «كيف الحال؟» و«شكراً!» فيجب ان يكون الاطلاق مختلفاً لأيقاظه وسينهض بلا ادنى خوف. فان لهولكر عزمه وثباته.





عند الاصيل، وحينما تبدولمحات من غيوم ذهبية بين رؤوس المداخن، يُسمع صوت غريب، يسمعه شخص واحد اولا، ثم آخر، كأنه جرس كنيسة، غير انه لايدوم اكثر من لحظة، بسبب قعقعة المركبات وضجيج الشارع.

ويقبول الناس: هذا جرس المساء، فإن الشمس تغرب: ومن يخرج

من المدينة الى حيث البيوت متناثرة ولكل منها حديقته اومرجه الصغير، فانه يرى نجم المساء ويسمع انغام الجرس بصورة افضل. ويبدوله كأن الصوت قادم من كنيسة كامنة في غابة عطرة يلفها الصمت، فينظر الناس صوب تلك الناحية، وهم يشعرون بالاجلال. مضى الوقت وظل الناس يتساءلون: (أيمكن ان توجد كنيسة في الغابة؟ ذلك الجرس له صوت عذب غاية العذوبة! أنذهب ونبحث عنه بشكل ادق؟ وخرج الاثرياء في عربات ومشى الفقراء ، ولكن الدرب طويل. وعندما بلغوا مجموعة من الصفصاف عند طرف الغابة، جلسوا ونظروا بين الاغصان الطويلة ، وهم يحسبون انفسهم في صميم الغابة. وجاء حلواني من المدينة ونصب خيمة هناك، ثم جاء حلواني آخر، وعلق جرساً على خيمته، ولكن الجرس مطلى بالقير لكي يقاوم المطر. ركانت المصفقة مفقودة. وعندما عاد الناس الي بيوتهم، قالوا انمه شيء رائع، وهم يعنون انه احلى من شاي العصر. واعتسرض ثلاثة اشخاص قاثلين انهم تغلغلوا مخترقين الغابة الى الطبرف الأخر. وقالوا انهم سمعوا صوت الجرس العجيب طوال الوقت، ولكن يبدو انه كان آتياً من المدينة.

وكتب احدهم قصيدة عن ذلك ووصفه انه مثل صوت ام تناغي وليدها الحبيب. وليس في الدنيا نغمة احلى من رنين هذا الجرس. ولفت انتباه الامبراطور الى ذلك، فتعهد ان يمنح لقب «قارع الاجراس العالمي» لكل من يكتشف مصدر الصوت، حتى ولو لم يكن ثمة جرس.

وخرج عدد كبير من الناس الى الغابة من اجل كسب المال بشرف،

ولم يأتِ احد باي تفسير سوى واحد منهم فقط، ولم يتوغل احد بعيداً حتى هذا الرجل نفسه، غير انه قال ان صوت الجرس قادم من بومة كبيرة جداً في شجرة مجوفة، وهي بومة حكيمة كانت تضرب رأسها دوماً بالشجرة، غير انه لايعلم علم اليقين هل كان الصوت صادراً من رأسها ام من الشجرة المجوفة. ولكنه عين، على اية حال، «قارع الاجراس العالمي» وكان يكتب كل عام بحثاً عن البومة، ولكن احداً لم يصب نصيباً اوفر من الحكمة.

وفي يوم مشمس بديع خرج الشباب من المدينة ، وسمعوا صوت المجرس المجهول يأتي من الغابة اعلى من المعتاد . فتلهف الجميع للذهاب من اجل رؤيته عدا ثلاثة . اولهم فتاة ارادت العودة الى البيت لتجرب ثوب حفلة راقصة . اما الثاني فصبي استعار سترة وحذاء من ابن مالك الارض وعليه ان يعيده في الموعد المقرر . وقال الثالث انه لم يخرج الى اي مكان بدون والديه وانه كان دائماً طفلاً طيباً وينوي ان يظل كذلك ، ويود ان لا يسخر احد من قراره هذا ، غير انه لم يكن بمنجاة من ضحكهم .

ولهذا لم يذهب الثلاثة. ومضى الاخرون. واشرقت الشمس وغردت الطيور. وتشابك الشباب بالايدي. وغنوا معها ولكن تعب اثنان من الصغار وعادا الى المدينة وجلست بنتان تصنعان الاكاليل. ولذلك لم تذهبا ايضاً. وعندما بلغ الاخرون اشجار الصفصاف حيث نصب الحلوانيان الخيمتين قالوا: ها نحن هنا وليس للجرس وجود. فهو شيء يتخيله الناس.

وفي تلك اللحظة سمعت انغامه الثرية العميقة في الغابة فقرر اربعة او

خمسة منهم ان يتوغلوا في الغابة. وكانت الاشجار الصغيرة متكاثفة، متشابكة تعيق التقدم كثيراً. اما بعض النباتات العطرية فقد نمت عاليا جداً. وقد تدلى اللبلاب والعليق في اكاليل طويلة بين شجرة واخرى، حيث تغرد البلابل وتتراقص اشعة الشمس. وكان الهدوء عذباً، ولكن لاسبيل للفتيات، فان ملابسهن تغدو مزقاً. وكانت جلاميد الصخر العظيمة تغطيها طحالب متعددة الالوان، وتجري بينها ينابيع ماء عذبة لها خرير غريب.

فقال احد الشباب وهو يستلقى مصغياً: «لايمكن ان يكون هذا هو الجرس بلا ريب. ويجب تأمله كاملًا». فتخلف عن الاخرين الذين مضوا في سبيلهم. ووصلوا كوخاً صغيراً تتدلى فوقه اغصان شجرة تفاح بريسة كأنهسا تريدان تنفض جميع ازهارها على السطح المغطى بالورود. وقد تجمعت الاغصان الطويلة المزهرة حول الجملون الذي علق عليه جرس صغير. ايمكن ان يكون هذا هو الجرس الذي يبحثون عنه؟ اجل، اتفق الجميع على انه الجرس المبتغى، الا واحداً، قال انه اصغر وارق من ان يسمع كل هذه المسافة الطويلة التي سمعوه منها. وإن الانغام التي حركت القلوب جميعاً لتختلف تمام الاختلاف عن هذه الانغام. فاثنى الاخرون على الذي قال ذلك وهو ابن ملك: لابد ان يكون هذا الشخص اكثر الأخرين حكمة. فتركوه يمضى وحيداً، ولكن العزلة في الغابة تغلبت عليه كلما اوغل في المسير، غير انمه ظل يسمع الجرس الصغير الذي ابتهج به الأخرون. وكلما هبت الريح من جهة المخيم بين حين وآخر كان يسمع نداءات في طلب الشاي، غير ان انغام الجرس العميقة كانت تعلوعلى ذلك كله، وهي

قادمة من الجهة اليسرى حيث موضع القلب.

وتناهى الى سمع ابن الملك حفيف بين الاشجار، ثم وقف امامه صبي صغير يلبس حذاء خشبياً وسترة صغيرة اردانها لاتبلغ الرسغين. وعرف احدهما الآخر، فقد كان هو الصبي الذي رجع ليعيد سترة ابن مالك الارض وحذاءه. وبعد ان فعل ذلك لبس ثيابه الرثة وحذاءه الخشبي، وعاد الى الغابة تجتذبه انغام الجرس العميقة.

فقال له ابن الملك: يمكننا اذن ان نذهب معاً.

ولكن الصبي الفقير ذا الحذاء الخشبي شعر بالخجل، وهويشحب اردانه القصيرة الى الاسفل وقال انه يخشى انه لايستطيع المسير بسرعه، وانه يعتقدان الجرس يجب البحث عنه في الجهة اليمنى لانها اجمل.

فقال ابن الملك: «اذن نحن لن نلتقي ابداً». وهو يومي عبرأسه الى الولد الفقير الذي تغلغل في اشد اقسام الغابة كثافة وظلاماً حيث مزقت الاشبواك ملابسه الرثة وخدشت وجهه ويديه وقدميه حتى سال الدم. وتلقى ابن الملك خدوشاً ايضاً، غير ان الشمس كانت تنير طريقه، وستتبعه لانه بارع.

قال الامير: يجب ان اجد الجرس وإنا عازم على ذلك، حتى ولو ذهبت الى نهاية الدنيا.

وكشرت بعض القرود البشعة وهي جاثمة في اعلى الشجر وقالت: انرجمه؟ انضربه؟ انه ابن ملك.

غير انه واصل تغلغله واثقاً في الغابة حيث تنمو اكثر الازهار غرابة: زنابق بيض كالنجوم ووسطها احمر، سوسن ازرق شاحب، يتألق في الشمس، اشجار تفاح تشبه ثمارها فقاعات الصابون الكبيرة، ولك ان تتخيل كيف تتلألأ تلك الاشجار في الشمس. وحولها مروج خضر جميلة تتواثب الايائل فيها تحت اشجار السنديان والزان. وتنمو الطحالب والمتسلقات في شقوق لحاء الاشجار. وثمة فسحات واسعة فيها بحيرات هادئة يسبح فيها البجع. ويرفرف باجنحته وكثيراً ماتوقف ابن الملك واصغى لانه كان يتخيل احياناً ان رنين الجرس كان يتناهى اليه من احدى تلك البحيرات. ثم يتأكد له انه غير موجود فيها، بل في اغوار الغابة.

وبدأت الشمس تميل الى الغروب، فاصطبغت الغيوم باللون الاحمر الناري. وخيم الهدوء على الغابة، فجثا ابن الملك على ركبتيه وراح يتلو تراتيل المساء، ثم قال: لن اعشر على ما ابحث عنه وقد آلت الشمس الى المغيب، واقبل الليل، وحل الظلام. ولعلي استطيع ان المخ قرص الشمس الاحمر المستدير مرة اخرى قبل ان يغيب وراء الارض.

ساصعد هذه الصخور العالية كالاشجار. وتمسك بجذور النباتات والمتسلقات وتسلق الصخور النزلقة حيث تلتف افاعي الماء، ونقت الضفادع في وجهه، غير انه بلغ القمة قبل ان تختفي الشمس. فرآها من عليائه، فياللروعة التي تمتد امامه! ها هوذا البحر، البحر الواسع الجميل بامواجه الطويلة المتدحرجة نحو الساحل! وتريثت الشمس في سكون كأنها صرح منيف، مشرق، ويلتقي خارجه البحر بالسماء. وذاب كل شيء حتى غدا الواناً متوهجة. وتعالى النشيد، فقد غنت الغابة، وغنى البحر المحيط، غنى قلبه مع الجميع. وصارت الطبيعة الغابة، وغنى البحر المحيط، غنى قلبه مع الجميع. وصارت الطبيعة

مثل هيكل قدسي كبير، اساطينه من الاشجار وسقوفه من الغيوم العائمة، ونسجت بسطة من الزهور والاعشاب، وباتت السماء نفسها فيه عظيمة فوق الجميع. وتلاشى اللون الاحمر عند غياب الشمس، وتلألأت ملايين النجوم مثل مصابيح لاتحصى من الماس فالقى ذراعيه نحو السماء والبحر والغابة. فاقبل في تلك اللحظة من الطريق الايمن الولد الفقير ذو الحذاء الخشبي والاردان القصيرة وقد بلغ الغاية نفسها في الوقت نفسه وبطريقه الخاص. فركض كل منها نحو الآخر. وتشابكت الايدي في هيكل الطبيعة والشعر العظيم، وصدح فوقهما رئين الجرس القدسي الخفي. وطافت حولهما ارواح تملؤها البهجة والحبور.



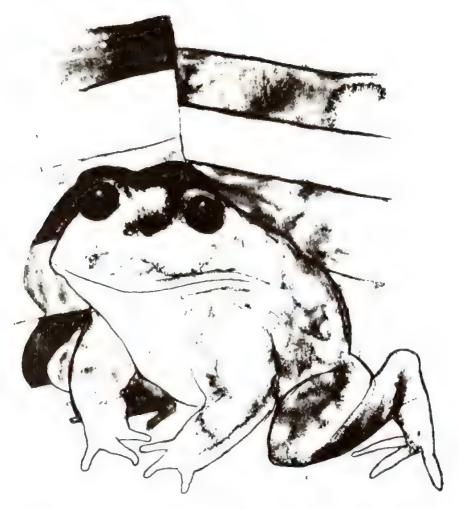

تحتفظ اللقالق بقصص كثيرة جداً ترويها الى صغارها عن الاهوار والمستنقعات. وهي تكيفها بما يناسب اعمارهم وقابلياتهم فالصغار منهم يقتنعون بالقصص البسيطة والكبار يرغبون في شيء ذي مغزى، اوشيء عن العائلة. فنحن نعرف قصة من اقدم من اقدم قصتين واطولهما تحفظهما اللقالق: واحدة عن موسى الذي القته امه في مياه النيل ووجدته ابنة الملك وربته فاصبح عظيماً ولكن لايعرف احد قبره الى يومنا هذا. وهذه قصة معروفة.

اما القصة الاخرى فلا يعرفها احد حتى الآن لان اللقالق احتفظت بهما لنفسها. وقد تداولتها اماً عن ام اكثر من الف عام ؛ حتى فاقت البنت امها في روايتها، وها نحن نرويها لكم خيراً من الجميع.

كان اول زوجين من اللقالق يرويان القصة، التي عاشا في احداثها، قد بنيا عشهما الصيفي على سطح بيت ملك قراصنة الفايكشك المصنوع من الخشب قرب مستنقع الوحوش في فندزيسل، في مقاطعة هيورنك في اعالي سكاو في شمال يوتلند، اذا تحرينا الدقة في وصفها كما رواها الرواة. ومايزال هناك مستنقع كبير قد نقرأ عنه في تاريخ المقاطعة. وقد كانت المنطقة ذات يوم يغمرها البحر الذي انحسر فظهرت الارض وامتدت اميالاً، وغدت تحيطها من كل جانب مروج اهوار وسباخ ومستنقعات ينبت فوقها توت السحاب واحراش صغيرة. ويكاد الضباب الرطب يغطيها دائماً، وكانت الذئاب تغشاها قبل سبعين سنة. ويمكن ان يطلق عليها اسم مستنقع الوحوش، ويمكن للمرء ان يتخيل مدى الوحشة والكآبة بين هذه البرك والبطائح ويمكن للمرء ان يتخيل مدى الوحشة والكآبة بين هذه البرك والبطائح قبل الف عام.

ومايزال الوضع كما كان حينذاك، فالبردي ينمو الى الارتفاع نفسه وله اوراق ارجوانية بنية ذات اطراف ريشيه كما كان سابقاً. وماتزال اشجار البتولا تنمو بلحائها الابيض واوراقها الرقيقة الطليقة المتدلية. اما المخلوقات الحية، فما يزال الذباب يلبس ثيابه الشفافة بالتفصيلة نفسها، واللقالق، اليوم كالامس، ماتزال تلبس الاسود والابيض والجوارب الحمر الطويلة.

ولا ريب ان الناس كانوا يلبسون ثياباً يختلف تفصيلها عما يلبسون

اليوم، غير ان اي واحد منهم عبداً او صياداً او مهما كان، اذا ما وطيء السباخ فان المصير نفسه قبل الف عام يصيبه اليوم وفيدخل فيها ويغوص حتى يصل ملك المستنقعات، كما يطلقون عليه. وتحت حكمه مملكة المستنقعات والاهوار جميعاً. وقد يطلقون عليه ملك البطائح غير اننا نفضل ان نطلق عليه اسم ملك المستنقعات، كما تفعل اللقالق. ولانعرف عن حكمه الاقليلاً. قرب المستنقعات، والى جوار اللسان البحري من مضيق كاتگات المسمى لمفيورد، يقع بهو الفايكنك الخشبي، بقبوه الحجري، وبرجه وطبقاته الثلاث. وقد بنت اللقالق عشها في اعلى السطح، ورقدت الام على البيض الذي ايقت انه سيفقس عما قريب.

وتأخر الاب قليلًا ذات مساء، ولما عاد بدا منفوش الريش وقال للام: لدي خبر رهيب اقوله لك.

فقالت له: لاتحدثني به اذن. وتذكر انني احتضن البيض! فلعل ذلك يكدرني فيفسد البيض.

فقال: لابد ان تعلمي. لقد جاءت الى هنا ـ ابنة مضيفنا في مصر، مغامرةً في القيام بالرحلة. وقد اختفت الآن.

فقالت الام مستعلمة: اتلك التي تنتسب الى الجنيات. اخبرني اذان كل شيء عن ذلك فانت تعرف اني لااطيق البقاء منتظرة وانا احتضن البيض.

فقال لها: انظري الي ايتها الام! لعلها صدقت ماقال لها الطبيب، كما قلت لي. صدقت ان زهور الهور هذا تنفع اباها. فاقبلت طائرة الى هنا بجناح من الريش مع الاميرتين اللتين تأتيان الى الشمال كل سنة للاستحمام من اجل استعادة شبابهما. جاءت، ثم اختفت. فقالت الام! انت تبالغ في الامور. لعل البيض يبرد، ولا استطيع احتمال القلق والترقب.

فقال الاب: كنت اراقب. وعندما كنت هذا المساء بين البردي حيث لايكاد يحتملني المستنقع، رأيت ثلاث بجعات طائرات. وكان في طيرانهن شيء يقول لي: «راقبهن! فانهن بجعات غير حقيقيات. وماهذا الذي هن فيه الاريش بجع». وانت تعلمين ايتها الام، كما اعلم، ان المرء يحس بالبديهة ان كانت الاشباء كما تبدوام لا. فايدته قائلة: اجل، هذا صحيح، ولكن حدثني عن الاميرة. فقد ضقت ذرعاً بالاستماع عن ريش البجع.

فقال: انت تعلمين ان في وسط السباخ مايشبه البحيرة، بوسعك ان تري جزءاً منها من هنا اذا مارفعت رأسك. وفيها جذع شجرة كبير مقطوع بين الاحراش والمستنقع، حطت عليه البجعات الثلاث وهن يرفرفن باجنحتهن ويتلفتن حولهن. ثم خلعت احداهن ريش البجع. فعرفتها في الحال اميرتنا من مصر. وجلست لايسترها سوى شعرها الاسود الطويل، وسمعتها نلتمس البجعتين ان يتولين رعاية ريش البجع، حتى تغوص تحت الماء لتقطف زهرة الهور التي ظنت انها البجع، حتى تغوص تحت الماء لتقطف زهرة الهور التي ظنت انها فكرت في نفسي: ماذا تفعلان به؟ ولا ريب انها سألت الشيء نفسه فجاء الجواب: وقد رأيت رأي العين. ثم حلقتا في الجوبثوب الريش! وصاحتا: «اغطسي الى الاعماق. ولن تطيري بعد هذا في هيئة وصاحتا: «اغطسي الى الاعماق. ولن تطيري بعد هذا في هيئة البجع. ولن تري ارض مصر ابداً. فلك ان تمكثي في مستنقعك!»

ثم مزقتا ثوب الريش مئة قطعة، ونثرتا الريش في جميع ارجاء المكان مثل عاصفة من ثلج. ثم طارت الاميرتان الحقيرتان.

فقالت اللقلقة الام: ما افظع هذا الشيء! ولكن اليّ بخاتمتها، فواصل قوله: انّت الاميرة وبكت وسالت دموعها على جذع الشجرة التي بدأت تتحرك. فقد كان الجذع هو ملك المستنقعات الذي يعيش في السباخ. وقد رأيت الجذع ينقلب ولم يعد جذعاً مقطوعاً. فقد مد اغصاناً طويلة قذرة كالاذرع. وارتعبت الصبية المسكينة. ووثبت عنه فوق ماء المستنقع المذي لايتحمل حتى ثقلي، فكيف يتحملها. وغاصت على الفور وغاص الجذع وراءها وراح يدفعها الى الاسفل. وارتفعت فقاعات سود كبيرة في الوحل الآسن، ولم يُر شيء بعد ذلك المدت من اجلها. ليس بوسعك، ايتها الام، تحمل ذلك المنظر.

فقالت: كان عليك الاتخبرني بشيء من هذا القبيل، فلعله يؤثر في البيض تأثير سيئاً.

وعلى الاميرة ان تهتم بنفسها! وسوف تنال العون بطريقة من الطرق. ولو حدث هذا الشيء لك اولي اواي واحد من صنفنا، لانتهى امرنا فقال اللقلق: «ساراقب كل يوم» ووفى بعهده. ومضى وقت طويل ثم رأى ذات يوم ساقاً اخضر يخرج من الاعماق التي لايسبر غورها. وعندما بلغ وجه الماء ظهرت ورقة في الاعلى راحت تتسع وتتسع ثم ظهر برعم بقربها. وفي فجر احد الايام خرج اللقلق ومر بالمكان، فتفتح البرعم في اشعة الشمس الدافئة. وكان في وسطها تستلقي طفلة جميلة يانعة كانها خرجت تواً من الحمام، تشبه اميرة مصر تمام الشبه،

حتى ظن اللقلق ان الاميرة قد اصبحت صغيرة. ولكنه بعد ان حسب حسابه استنتج انها ابنتها وابنة ملك المستنقعات وهذا يفسر لنا سبب ظهورها في زنبقة الماء.

وفكر اللقلق في نفسه: لايسعها ان تمكث هنا طويلاً. وعشنا مزدحم بنا، ولكن فكرة خطرت ببالي. زوجة الفايكنك لاطفل لها. وكثيراً ما تمنت ان يكون لها طفل. وكما يقال عني دائماً انني اجلب الاطفال، سافعل ذلك فعلاً هذه المرة. سوف اطير بالطفلة الى زوجة الفايكنك وسوف يفرحها ذلك.

فاخذ اللقلق الصغيرة وطاربها الى البيت الخشبي وثقب الجلد الذي يغطي الشباك بمنقاره ووضع الطفلة في ذراعي زوجة ملك قراصنة الفايكنك. ثم طار الى بيته واخبر زوجته بكل شيء، وسمع الصغار ما قال. وقد صاروا كباراً يفهمون.

قال اللقلق الاب: وهكذا ترين ان الاميرة لم تمت. فلابد انها ارسلت طفلتها الى الاعلى فوجدت لها بيتاً.

فقالت الام: قلت ذلك منذ البداية. والآن انتبه قليلاً الى صغارك! فقد كاد الوقت يحين لنبدأ رحلتنا. واني احس بوخز خفيف في جناحي بين حين وآخر. فقد هاجر الوقواق والبلبل قبل قليل. وسمعت السلوى تقول ان الريح ستكون مواتية لنا. وستكتسب صغارنا الثقة بنفسها وهي تتعلم الطيران كما اعرفها جيداً.

وما كان اشد سرور زوجة الفايكنك عند استيقظت في الصباح ووجدت الطفلة على صدرها فقبلتها وداعبتها، ولكن الصغيرة راحت تصرخ وترفس بقوة دليلاً على عدم الراحة. وظلت تبكي حتى نامت. وليس

ثمة شيء اجمل منها وهي راقدة. وقد اغتبطت الزوجة بها وملأت البهجة روحها وجسمها. وايقنت ان زوجها وجميع رجاله سيعودون بغتة وبشكل غير متوقع، كما جاءت الطفلة. فانشغلت واهل بيتها بترتيب البيت من اجل عودتهم. وعلقت السجف الطويلة الملونة التي نسجتها هي ووصيفاتها مزدانة بصور اودين وثور وفريا المبجلين. وراح الخدم يجلون ويصقلون التروس المعلقة على الجدران. ووضعت الوسائد على الارائك، والقيت قطع من الاخشاب في المدفأة التي في وسط البهو لكي تشتعل النار في الحال. وساعدت ربة البيت بنفسها في كل البهو لكي تشتعل النار في الحال. وساعدت ربة البيت بنفسها في كل شيء. فلما اقبل المساء بلغ بها الاعياء مبلغاً شديداً فنامت نوماً عميقاً.

وعندما استيقظت عند الصباح اصابها الهلع لما وجدت ان الطفلة الصغيرة قد اختفت، فوثبت واشعلت رقاقة من صنوبر ونظرت حولها، فلم تجد الطفلة، ولكنها وجدت ضفدعاً بشعاً يجلس عند اسفل السرير. فارتاعت للمنظر وامسكت عصا غليظة لتقتله، غير انه نظر اليها بعينين حزينتين، فلم يطاوعها قلبها في ضربه. ثم عادت الى البحث مرة اخرى، فاطلق الضفدع نقيقاً واهناً يثير الشفقة فجفلت. ووثبت من فراشها وفتحت النافذة على مصراعيها. وكانت الشمس قد اشرقت ثواً فارسلت اشعتها فوق السرير وعلى الضفدع الكبير. فبدا الحيوان البشع بفمه الواسع ينكمش ويغدو صغيراً وردياً وانبسطت الاطراف واستعادت شكلها الجميل، وكانت ابنتها الصغيرة العزيزة تستلقى هناك وليس ذلك الضفدع البشع.

وصاحت: مهما كان الامر، فاني حلمت حلماً مزعجاً. وهذه طفلتي

الحبيبة الفاتنة. وقبلتها وضمتها الى صدرها، ولكنها قاومت وعضتها كقطيطة متوحشة.

ولم يعد في ذلك اليوم ولا اليوم الذي بعده سيد قراصنة الفايكنك بالمرغم من انه كان في طريقه الى البيت، غير ان الريح كانت ضده، فقد كانت تهب نحو الجنوب لتساعد اللقالق. «الريح التي لاتنفع احداً ريح غير طيبة». وفي خلال ايام وليال قليلة اتضح لزوجة الفايكنك كيف جرت الامور مع طفلتها الصغيرة. فقد كانت في قبضة قوة سحرية رهيبة. فتكون في النهار جميلة جمال الحورية ولكنها تتمتع بمزاج شرير. اما في الليل فانها تتحول ضفدعاً بشعاً هادئاً يثير الشفقة، بعينين حزينتين باكيتين. فيها طبيعتان، في الروح والبدن، تتغيران باستمرار. وسبب ذلك ان الطفلة التي جلبها اللقلق تتخذ في النهار صورة امها وطبيعة ابيها الشريرة، اما في الليل فان قرابته منها تظهر في شكلها الخارجي، وتشع طبيعة امها الطيبة وروحها الرقيقة من قيئته الحيوانية المشوهة.

فمن يستطيع ان يخلصها من هذه القوة السحرية؟ وقد اصابها ذلك بالحزن والقلق، على ان قلبها كان يشفق على هذه المخلوقة البائسة. وكانت تعرف انها لن تجرؤ على اخبار زوجها بحقيقة الامور، لانه دون ادنى ريب ووفق التقاليد سيجعل الطفلة المسكينة تعرض في الطريق العام لكل من يختار العناية بها. ولم تكن المرأة الطيبة تمتلك القلب للقيام بذلك، فقررت ان يرى الطفلة في وضح النهار فقط.

وفي صباح احد الايام تناهى حفيف اجنحة لقالق فوق السطح. وفي اثناء الليل اتخذ اكثر من مئتي زوج من اللقالق من السطح مستقر راحة

لها بعد المناورات العظيمة وها هي الآن تجرب اجنحتها قبل القيام بهجرتها الطويلة نحو الجنوب.

وصاحت اللقالق: كل الازواج متأهبون! وجميع الزوجات والاطفال ايضاً.

فهتفت اللقالق الفتية: ما اخفنا! نشعر وخزاً خفيفاً في ارجلنا كأننا امتلأنا بالضفادع الحية. ما اروع الرحيل الى البلدان الاجنبية!. فقال الاب والام: ابقوا في صف واحد ولاتدعوا مناقيركم تلقلق بسرعة لان ذلك لاينفع الصدر. ثم طارت مهاجرة.

وفي اللحظة عينها دوّى بوق في ارجاء المرج فقد هبط رئيس قراصنة الفايكنك ورجاله الى اليابسة، وهم يحملون مالايحصى من الغنائم النفيسة من سواحل الغاليين (الفرنسيين) والبريطانيين حيث استغاث الناس صارخين: انقذونا من ابناء الشمال المتوحشين:

اية حياة واي صخب اقبلا على بيت الفايكنك لدى مستنقع الوحوش! وجلب زق الشراب الى البهو، واضرمت النار الكبرى، ونحرت الخيول للمأدبة التي ستكون صاخبة. ورش الكاهن دم الخيل الساخن على العبيد تقديساً لهم. وكان للنار حسيس ثم معمعة، وارتفع الدخان الى السقف وتقطر السُخام من اخشاب السقف، غير انهم كانوا معتادين على ذلك كله. ودعي الضيوف فتلقوا هدايا سنية. ونسيت الضغائن والنفاق. واسرفوا في الشرب وتقاذفوا بالعظام في وجوه بعضهم بعضاً بعد ان اكلوا ماعليها، ولكن ذلك دليل على الشعور الطيب. والشاعر المؤرخ والمحارب ايضا، لانه يصحبهم في حملاتهم، ويعرف ماينشد، القي عليهم احدى قصائده القصصية يعدد فيها سالتهم ماينشد، القي عليهم احدى قصائده القصصية يعدد فيها سالتهم



ومآثرهم الحربية وبعد كل مقطع تأتي اللازمة نفسها: «الثروة تزول والصديق يهلك والمرء نفسه يموت ولايبقى الا ايذكر الطيب!»

ثم راحوا يضربون بعنف على تروسهم ويطرقون بسكاكينهم او براجمهم (اي مفاصل اصابعهم) على المنضدة التي امامهم حتى دوى البهو. وجلست زوجة الفايكنك على الاريكة المستقلة في بهو المأدبة. كانت في ثياب من حرير واسورة من ذهب وعقد خرز الكهرمان الكبيرة. وذكر الشاعر اسمها ايضاً في اغنيته. وتكلم على الكنز الذهبي الذي جاءت به الى زوجهاالثري وعلى بهجته بالطفلة الجميلة التي رآها في ضوء النهار فاعجب بطبعها الغاضب. وقال انها ستصبح فتاة تُرس باسلة تخوض بنفسها غهار المعركة. ولن تطرف لها عين اذا ماحاول متمرس قطع حاجيها بالسيف.

ونفذ دن الخمرة وجيء بدنٍ جديد في محله مالبث ايضاً ان استنزف حتى الثفالة. فقد كان الشاربون رجالاً اشداء لايرتدون من شيء. وكانوا يرددون في مثل هذه المناسبة مثلاً: تعرف البهيمة متى تعود من المرعى، غير ان الاحمق لايعرف متى يشبع كانوا يعرفون المثل جيداً، غير ان الناس في الغالب يعرفون شيئاً ولكنهم يعملون شيئاً آخر. وكانوا يعرفون ايضاً ان «الصديق يصبح مصدر ضيق اذا طال مكثه في بيت صديقه!» ولكنهم اطالوا الجلوس فالاكل والشرب من اطايب الحياة! وكانت رفقة مرحة. ونام العبيد في الليل بين الرماد الدافىء بعد ان غمسوا اصابعهم في الدهن الملوث بالسخام ولعقوها. فقد كانت من المناسبات النادرة حقاً وخرج الفايكنك مرة اخرى في تلك السنة في غارة بالرغم من بوادر رياح

الخريف. فابحر مع رجاله الى ساحل بريطانيا. وبقيت زوجته في البيت مع صغيرتها. وما لبثت هذه الام المرضعة ان غدت اكثر ولعاً بالضفدعة المسكينة الحزينة العينين الكثيبة الزفرات من البنت الجميلة التي تعض وتجرح.

ورقد ضباب الخريف الرطب القارس فوق الغابة والمرج مثل «دودة قارضة» تقرض اوراق الشجر. وهجع فوق الضباب «ريش الطائر الطليق» كها يطلق على الثلج. وكان الشتاء ماضياً في سبيله، فجعلت العصافير عش اللقلق في حهايتها وناقشت غياب مالكيه بطريقتها الخاصة. اين صار اللقلقان وصغارهما الآن؟

هما الآن في ارض مصر تحت شمس يوم دافيء من ايامنا في الصيف، تحيط بهم اشجار الطلح والتمر الهندي المزهرة ويتألق الهلال فوق المنائر وقباب المساجد. وقد خطت ازواج كثيرة من اللقالق على الابراج الرشيقة لترتاح بعد رحلتها الطويلة. واتخذت اسراب كاملة منها اعشاشها جنبا الى جنب على اعمدة جبارة، او اطواق معابد خربة مهجورة. وشمخت اشجار النخيل بسعفها عالياً كأنها تصنع مظلات اتقاء الشمس. وانتصبت الاهرام البيض الضاربة الى اللون البني في سهاء الصحراء الصافية حيث تجد النعامة متسعاً من المجال في جريها. وربض الاسد محملقاً بعينيه العظميتين الحكيمتين في ابي الهول المرمري الذي دفئته الرمال حتى منتصفه. وانحسرت مياه النيل وعجت الارض بالضفادع. وكان ذلك ابدع منظر في الارض كلها بالنسبة الى اللقالق، وقد خلب انظار اللقالق الفتية.

فقالت الام: «انظروا الى مانحن فيه ها هنا، وسنجد الامر كذلك في

كل انحاء بلدنا الدافيء»

واحس الصغار بشيء يدغدغهم في معداتهم. وسألوها: وهل نرى شيئاً غير هذا؟ وهل نتوغل داخل البلاد؟ فاجابت الام: «لاشيء اكثر من هذا. ففي الجانب الخصب من البلاد لاتوجد سوى غابات منعزلة تتشابك في اشجارها النباتات المتسلقة. ولايستطيع احد من المخلوقات ان يشق طريقه خلاله سوى الفيل بسيقانه القوية الضخمة. اما الافاعي فهي اكبر مما نستطيع صيدها، والسحالي اكثر فطنة. واذا ما رغبتم في الخروج الى الصحراء فان الرمال ملأت عيونكم، اذا كان الجوحسنا، اما اذا كان رديئاً، فلربها دفنتم في عاصفة رملية. كلا، خير لنا ان نبقى اما اذا كان رديئاً، فلربها دفنتم في عاصفة رملية. كلا، خير لنا ان نبقى ها هنا، حيث وفرة من الضفادع والجراد. فسامكث هنا وستمكثون انتم ايضا».

فمكثت ومكث الصغار في اعشاشهم على المنائر الرشيقة يريحون انفسهم، منشغلين بتصفيف ريشهم ويحكون مناقيرهم بجواربهم الحمر، او يرفعون رقابهم الطويلة ويحنون رؤوسهم بوقار واعينهم البنية تلتمع بالحكمة وكانت الفتيات من اللقالق تتمشى بوقار بين نباتات البر الطرية، ترمق الفتيان من اللقالق بنظرات اعجاب او تتعرف عليهم. ويبتلعن ضفدعاً كل ثلاث خطوات او يتمشين وافعى صغيرة تتدلى من مناقيرهن انها لمأثرة عظيمة وطعم طيب.

وينهمك الفتيان من اللقالق في خصومات طفيفة كثيرة تخفق فيها اجنحتهم خفقاناً غاضباً ويطعن بعضهم بعضاً بالمناقير حتى تسيل الدماء، ثم يتخذون لهم ازواجاً ويبنون اعشاشهم، وهذا ما يعيشون من اجله، وسرعان ماتنشب خصومات جديدة، فتراهم مشبوبي العاطفة

مثل بلادهم الحارة، ولكنه على اية حال، امر يبعث السرور في نفوس الكبار، فليس في ما يفعل صغارهم ما يدل على خطأ.

وكانت الشمس تشرق كل يوم والطعام وافر، ولا يشغل بالهم غير البهجة والسرور!

ولكن الامور في القصر العظيم في مصر لم تكن تجرى على مايرام. فقد استلقى السيد الثري الجبار على اريكته وقد تيبست اوصاله كأنه مومياء. وكان البهو العظيم المصبوغ يبدو كأنه زنبقة يستلقى فيها هذا الرجل الذي لم يكن ميتاً ولايمكن ان يدعى حياً. وان الزهرة الشافية التي تنمو في ارض الشهال والتي ذهب في البحث عنها وقطفها اعز من يحبه لن يستطيع جلبها. لأن ابنته الفتية الحسناء التي ارتدت ثوب ريش البجع وطارت فوق البراري والبحار لن تعود ابداً، بينها رجعت الامرتان البجعتان. واليكم الحكاية التي روتاها: كنا جميعاً محلقات عالياً في الجو فرآنا صياد واطلق سهمه نحونا فاصاب اختنا في قلبها فهوت ببطء وراحت تنشد اغنية الوداع وسقطت في بركة وسط احدى الغابات. دفناها هناك على الشاطيء تحت شجرة بتولا متدلية الاغصان. غير اننا اخذنا بثأرنا: فقد ربطنا النار تحت جناحي سنونو اتخذ عشه في سقيفة كوخمه. فاشتعل السقف واضطرم الكوخ واشرقت السنة اللهيب على البركة التي رقدت الى جوارها تحت شجرة البتولا. ولن تعود الى ارض مصم ابدأ.

وانخرطت الاثنتان تبكيان ولما سمع اللقلق الاب ذلك طقطق بمنقاره وقال: كاذبتان! ليتني اخرق صدريهما بمنقاري فقالت الام: حيث سينكسر وتكون اضحوكة للناظرين: فكر بنفسك اولاً ثم عاثلتك، وكل

ماعدا ذلك ثانياً.

فقال: سوف احط غداً على القبة المفتوحة حيث يجتمع عقلاء القوم وعلماؤهم للحديث عن الرجل المريض. ولعلهم يقتربون قليلًا من الحقيقة.

واجتمع الحكماء وتحدثوا طويلاً بشيء كثير من العلم، غير ان اللقلق لم يفقه شيئاً مما كان يدور بينهم. ولم يخرجوا بشيء عن الرجل او ابنته الغريقة في مستنقع الوحوش، ولعلنا نسمع ماتحدثوا به، ولعلنا نفهم القصة افضل من اللقلق:

«الحب غذاء الحياة. وكلم سما الحب بغذائه، ارتقت الحياة. ولايمكن ان تكسب الحياة الا بالحب.

فصرح الحكماء ان هذا نعم القول.

فقال اللقلق الاب في الحال: انها لفكرة رائعة.

فقالت الام: ولكنني لاافهمها فهماً حقاً، على انها ليست خطئي بل خطأ الفكرة نفسها. وهي لاتهمني حقاً، على اية حال، فلدي اشياء اخرى تشغل بالي.

ثم اطنب الحكماء في الحديث عن الحب: وعن الفرق بين حب العاشقين وحب الوالدين ابناءهم؛ وحب النباتات للضوء وكيف تقبّل اشعة الشمس مياه المستنقع فتخرج نباتات يانعة للوجود. كان الحديث في صميم العلم فلم يستطع اللقلق ان يستوعب منه شيئاً، او حتى يعيده فراح يقف متأملاً على ساق واحدة طوال نهاره وعيناه نصف مغمضتين. فقد كان العلم عبئاً ثقيلاً عليه.

ولكن اللقلق فهم شيئاً واحد فهماً جيداً. فقد سمع من الرفيع والوضيع

على حد سواء انها كارثة على الوف الناس وعلى البلد جمعاء أن يظل هذا الرجل طريح المرض لارجاء من شفائه. وسيكون يوماً مباركاً عندما يسترد عافيته وتساءلوا: ولكن اين تتفتح الزهرة التي تشفيه؟ واستشاروا جميع كتبهم العلمية والنجوم المتلألئة والرياح وامواج البحر. ولكن الجواب الوحيد الذي توصل اليه الحكماء هو: «الحب غذاء الحياة!» ولكنهم لاعلم لهم بكيفية وضع ذلك القول موضع التطبيق. واتفقوا اخيراً على ان العون لابد ان يأتيهم من الاميرة نفسها التي تحب اباها من صميم قلبها وروحها. فقرروا، يجب ان تفعله الامرة. لقد مضي اكثر من سنة ويوم واحد منذ ان ارسلوها ليلاً عندما بزغ الهلال الجديد في صحراء ابي الهول. وكان عليها ان تحثو التراب عن الباب التي عند قاعدته وتسير في الممر الطويل المؤدي الى وسط الهرم حيث ترقد مومياء اعظم الملوك الجبارين ملفوفة بالاربطة في غمرة ثراثه ومجده فكان عليها ان تحنى رأسها للجثان، فكشف السر لها اين تجد العلاج الذي فيه شفاء لابيها.

فعلت ذلك كله، وظهر لها في احلامها المكان المضبوط في اعماق المستنقع حيث ستجد زهرة اللوتس التي ستلامس صدرها تحت المياه. وعليها ان تجلب تلك النزهرة الى بلادها فطارت بملابس ريش البجع الى مستنقع الوحوش في اقصى الشمال.

وقد عرف اللقلق الاب والام ذلك منذ البداية، وفهمنا نحن الامر افضل من ذي قبل. وعرفنا ان ملك المستنقع قد سحبها اليه في الاعهاق. وقد اعتبرها اهلها في عداد الاموات الذين لاعودة لهم. وقال احكمهم كها قالت الام: «سوف تهتم بامر نفسها!» وهكذا راحوا

ينتظرون عودتها ولايعرفون في الحقيقة ماذا يفعلون غير ذلك.

وقال اللقلق الاب: اظن اني ساخطف ثوب البجع من الاميرتين المخاتلتين، فلن تستطيعا بعد ذلك الذهاب الى مستنقع الوحوش وتوقعا مزيداً من الاذى وسوف احتفظ بثياب الريش هناك حتى نجد نفعاً لهما. فسألت الام! اين تحتفظ بهما؟

فأجابها: في عشنا قرب مستنقع الوحوش، وسوف نتعاون انا والصغار في حملها. واذا كانا ثقيلين فسنجد اماكن في الطريق يمكننا ان تخفيها في حملها حتى يحين موسم هجرتنا التالية وسيكفيها ثوب واحد، ولكن الاثنين افضل. ومن الخير ان تجد دثاراً كافياً في ارض الشهال فقالت الام: لن تنال الثناء على ذلك. ولكنك السيد العارف. ولن اقول شيئاً الا اذا حضنت البيض.

وفي غضون ذلك الوقت كانت الطفلة الصغيرة في قصر الفايكنك على مشارف مستنقع الوحوش، حيث تأتي اللقالق في الربيع، قد اعطيت رسم هيلكا، ولكن هذا الاسم كان ارق من ان يطلق على روح متوحشة كالتي تسكن داخلها. وكان الامر يظهر بوضوح شهراً بعد شهر. وكبرت البنت سنة بعد اخرى في الوقت الذي كانت اللقالق تسلك سبيل هجرتها نفسه نحو النيل في الخريف، ونحو مستنقع الوجوش في الربيع. وغدت البنت اجمل فتاة في السادسة عشرة. كان الظاهر جميلاً ولكن الباطن كان قاسياً صلباً ـ واكثر وحشية من الجميع حتى في تلك الازمنة الوحشية العصيبة.

وكانت بهجتها العظمى ان تضمخ يديها البيضاوين في دماء الخيول التي تنحر للقرابين. وكانت في نزواتها الوحشية تقضم رؤوس الديكة السود

التي ينوي الكاهن ان يذبحها، وكانت تقول لابيها بمنتهى الجد: لو جاء عدوك والقى حباله حول بيتك ليهدمه، فلن اوقظك اذا استطعت ذلك. فاني لن اسمعه بسبب دوي الدماء في اذني التي لكمتها ذات مرة قبل سنين وانى لن انسى ذلك!

غير ان الفايكنك لم يصدق ما قالت. فقد فتن بجمالها كما فتن الجميع، ولم يكن يعرف كيف كان الجسـد والـروح يتبـادلان المواقع في هيلكا الصغيرة في ساعات الليل الحالكة. وكانت تركب الجواد غير مسرج ولاتنـزل عنه وهو يعض الخيول المتوحشة الاخرى ويقاتلها. وكثيراً ما كانت تلقى نفسها من جرف حالق الى البحر بكامل ملابسها، وتخرج سابحة لاستقبال القرصان لدى اقتراب سفينة من الساحل. وكانت تقطع اطول جدائل شعرها الطويل وترأ لقوسها، وتقول: خير الاشياء ما تصنعه بنفسك. وكانت زوجة القرصان، على الرغم من حصافة عقلها وقوة ارادتها كما جرت العادة في ذلك الزمان، قد اصبحت مثل اية ام ضعيفة قلقة على ابنتها، لانها تعرف ان السحر يسيطر على الطفلة الرهيبة. فكلم خرجت الام الى الشرفة كانت هيلكا، لكي تعذب امها على مايبدو، تجلس على حافة البئر وترفع يديهاور جليها وتلقى بنفسها فجأة في غيابة البئر الضيقة. ثم تتسلق بمعونة طبيعتها الضفدعية وتخرج مثل قطة تقطر ماء كساقية الى بهو المآدب وهي تكف عن طريقها اغصاناً خضراً نثرت على الارض.

وكان لايكبح جهاح هيلكا الصغيرة دائماً إلا شيء واحد الا وهو الشفق. فعند اقتراب حُمرة الاصيل، تهدأ ويغلب عليها التأمل، فتتقبل النداء والتوجيه. ويجذبها احساس داخلي نحو امها، واذا ماغربت الشمس

وتم التحول، قبعت هادئة حزينة منكمشة في هيئة ضفدع. وغدا جسمها الآن اكبر من الضفادع ولذا كانت اشد قبحاً وبشاعة. فبدت مثل قزم بائس له رأس ضفدع واصابع صفاقية، في عينيها مايبعث على الرثاء، ولاتمتلك صوتاً سوى نقيق اجوف اشبه بعبرات طفل حالم مكبوتة، فتأخذها زوجة الفايكنك في حضنها وتنظر في عينيها فتنسى شكلها المشوه وتقول: «ليتك تبقين دائماً ضفدعتي البكماء، فانت ابغض لدى في ثياب الجمال.» ثم تكتب رقى ضد المرض والسحر وتلقيها على البنت البائسة، ولكنها لم تنفع قط.

وقال اللقلق الآب: لن يصدق المرء انها كانت صغيرة جداً فترقد في زنبقة الماء، اما الآن فانها كبرت وغدت في صورة امها المصرية، التي لم نرها بعد ذلك. ولم يكن بوسعها ان تهتم بنفسها كها تفعلين وقال الحكهاء انها ستفعل ذلك. لقد كنت اطير فوق المستنقع في الغدو والأصال سنة بعد أخرى ولم ار اثراً لها. واقول لك انني طوال هذه السنوات عندما كنت اطير قبلك لاعنى بالعش وارتبه، فانني كنت امضي ليالي كثيرة طائراً كالبومة او الخفاش افحص وجه الماء ولكن دون جدوى، ولن ننتفع بثويي البجع من الريش اللذين عانينا انا والصغار في نقلها الى هنا، اذ استغرق الامر بنا ثلاث رحلات لايصالها الى هذا المكان. وقد بقيا ملقيين في قعر العش كل هذه السنوات، واذا ماحلت كارثة كالنار في البيت الخشبي، فانها سيضيعان.

فقالت الام: وسيضيع عشنا الجميل ايضاً، واني اراك تولينا من تفكيرك اقل مما تولي ثياب الريش واميرتك هذه التي في المستنقعات. خير لك ان تمضي اليها يوماً وتمكث في المستنقع الى الابد. لست اباً صالحاً



لصغارك، وكثيراً ما رددت انا ذلك منذ اول مرة يفقس لي بيض. ألا ليتنا وصغارنا لانصاب في اجنحتنا بسهم من ابنة القراصنة المجنونة! فهي لاتعلم ماذا تفعل. ونحن نشعر بحريتنا ها هنا اكثر منها، ولابد لها ان تعرف ذلك. فنحن لاننسى التزامنا بها علينا من دين، فتؤدي ضريبتنا من ريش او بيض او صغار كل عام اتظنين انني ارغب في النزول اليها اذا ما جاءت كها كنت افعل سابقاً، وكها افعل في مصر حيث «يرحب الجميع بلقاء الصديق»، وحيث انظر في قدورهم واباريقهم اذا اردت ذلك؟ كلا، فاني اجلس ها هنا افكر حائراً في امر هذه المشاكسة وفي امرك ايضاً. كان عليك ان تتركها في زنبقة الماء، وعند ذلك ستحل المرك ايضاً. كان عليك ان تتركها في زنبقة الماء، وعند ذلك ستحل فاني اعرفك افضل مما تعرفين نفسك، ياعزيزتي.

ثم وثب وخفق بحناحيه ثلاث مرات، ومد عنقه مختالاً، وحلق دونها تحريك جناحيه المبسوطين. ولما ابتعد قليلاً ضرب بجناحيه بقوة ومد رأسه وعنقه تياهاً وريشه يلتمع في ضوء الشمس. فها اقوى طيرانه وما اسرعه! فقالت اللقلقة الام: مايزال اكثرهم وسامة، غير اني لااقول له ذلك وعاد الفايكنك مبكراً الى وطنه في ذلك الخريف يحمل غنائم واسرى وكان بينهم شاب تقى يمقت آلهة الوثنيين أهل الشهال.

وسجن الشاب في قبو حجري عميق تحت البيت الخشبي. وكبلت يداه ورجلاه. ولكن زوجة الفايكنك رثت لحالة، اما هيلكا فقد اقترحت ان تقطع اوتار باطن ركبتيه ويربط الى ذيول ثيران وحشية. وقالت: عند ذلك ساطلق الكلاب عليه، وهم يعجلون به الى المستنقعات والبطائح. وسيكون النظر بهيجاً، ولكن اقتفاء اثره سيكون اكثر بهجة.

ولكن سيد القراصنة لم يكن يريد تلك الميتة له، بل كان يريد ان يقدمه قرباناً في الصباح على حجر الدم في الغياض (البساتين) بتهمة انكار الهتهم وتسفيهها. وسيكون اول انسان يقدم قرباناً هناك. ورجتهم هيلكا ان تنثر دمه على اوثان آلهتهم وعلى الناس وشحذت سكينها، وعندما وثب عليها احد الكلاب الضخمة الضارية التي يعج بها المكان، طعنته في جانبة قائلة: لكى اختبرها فقط!

ونظرت زوجة ملك قراصنة الفايكنك بحزن الى هذه الفتاة المتوحشة المطبوعة على الشر، وعندما اقبل المساء وتبادل جهال بدن الفتاة وروحها الاماكن تكلمت بحنان ينم عن اسى نابع من قلب حزين. ووقف الضفدع القبيح بجسمه البشع يرمقها بعينيه البنيتين الحزينتين وهو يستمع ويبدو انه يفهم كها يفهم الانسان.

فقالت الزوجة: لم تنبس يوماً شفتاي بها اعانيه من هم عظيم بكلمة واحدة الى زوجي. قلبي مفعم بالحزن عليك. وحب الام عظيم، لكن الحب لم يدخل قلبك قط. فقد غدا مثل قطعة من الطين البارد. فمن اين جئت الى بيتي؟

فارتعشت المخلوقة البشعة كأن الكلمات مست وتراً خفياً. بين الروح والبدن وترقرقت دموع كبيرة في عينيها.

قالت زوجة سيد القراصنة (الفايكنك): سيحل بك زمن مر وسيكون زمناً رهيباً بالنسبة اليّ ايضاً! ليته كان لو انك عرضت في الطريق العام يوم كنت طفلة وهدهدك البرد حتى تنامين نومة البرد!

وذرفت زوجة الفايكنك دموعاً مرة ومضت غاضبة حزينة وهي تمر تحت ستارة الجلود المعلقة من اخشاب السقف وتقسم البهو قسمين.

وقبعت الضفدعة المنكمشة في الزاوية، وحل صمت مطبق وكانت تند منها بين حين وآخر تنهدة مكتومة، كأن شيئاً يعود الى الحياة مصحوباً بكرب شديد في صميم قلبها. فتقدمت خطوة واصغت، ثم تقدمت مرة اخرى، ومسكت رتاج الباب الثقيل بيديها غير الرشيقين. وسحبته بلطف الى الخلف ورفعت المزلاج بهدوء. وحملت المصباح الموضوع في حجرة الانتظار. وشعرت كأن قوة خارقة تهبها القدرة على سحب لسان المزلاج الحديدي من باب القبو وانسابت الى السجين. الفته نائماً، فلمسته بيدها الباردة الندية، وعندما استيقظ ورأى المخلوق البشع، ارتعد كمن رأى شبح الشيطان. فاستلت خنجرها وقطعت قيوده إرباً وإشارت له ان يتبعها. فسمى بالله. ولما لم يتغير الشكل، ردد قوله: ولاتياسوا من رحمة الله. ثم سأل: من أنت ياهذا الذي في هيئة حيوان وتقدم باعال الرحمة عن طيب خاطر؟

فاشارت الضفدعة له وقادته وراء الستائر الواقية وسارا في عمر طويل الى الاصطبل. واشارت الى حصان وثب عليه ثم وثبت بعده وجلست امامه وهي تمسك بعرف الحصان. وفهم الاسير قصرها وانطلقا بسرعة فائقة في درب الى المرج ما كان ليعرفه لولاها. ونسي شكلها البشع وهو يعلم ان رحمة الله تعمر النفوس. وابتهل الى الله ورفع الدعاء اليه عما جعلها ترتعش. وهي لاتعلم ان كان ذلك بسبب ابتهاله ودعائه ام بسبب الهواء البارد في الفجر المقبل؟ فهاذا كانت مشاعرها؟ رفعت نفسها وارادت ان تقف وتنزل عن الحصان، غير ان الشاب التقي مسكها بقوة وراح يرفع الدعاء الى الله كأنه في ذلك يستطيع ان يحل عقدة السحر التي تقيدها. وانطلق الجواد اسرع من ذي قبل. واصبحت السهاء حمراء وخرقت

الغيوم اوائل اشعة الشمس. ولما مسها النور حصل التحول فيها، فعادت مرة اخرى غادة حسناء ولكن روح الشر مازالت تتلبسها فالفى الشاب التقي نفسه يطوق بذراعيه فتاة ناضرة فارتاع مما رأى. واوقف الحصان ونزل، وحسب انه اما خدعة جديدة من اضاليل الشيطان، ولكن هيلكا الشابة وثبت الى الارض ايضاً. ولم يكن رداء الطفل القصير يبلغ إلا ركبتيها. وامتشقت خنجرها الحاد من حزامها وهجمت على الرجل المروع.

وصاحت: سادركك واصل اليك واطعنك بخنجري! ايها العبد الامرد الشاحب شحوب الموتى!

واطبقت عليه وتصارع الاثنان، غير ان قدرة خفية زادت قوته، فمسكها مسكاً شديداً. وبدت شجرة السنديان العتيقة التي كانا تحتها قد امدته بالعون، فقد غدت جذورها الناتئة فوق الارض عثرة لها. وفار ينبوع قريباً اليه، فرشها بالماء وامر الروح الشريرة ان تغادرها، ولكن هذا الماء لاقوة له ان لم يكن نبع الايهان جارياً من داخل الانسان.

وحتى في هذا المجال وقف شيء في نفسه اعظم من قوة الانسان في وجه الشر الذي يصطرع في داخلها. فهوى ذراعاها ونظرت مندهشة، شاحبة الخدين الى الرجل الذي بدا كأنه ساحر جبار متمرس في فنون سرية، يردد رقى سوداً ويؤدي اشارات غامضة في الهواء. لو انه لوّح بسيف صقيل او فأس حادة امام وجهها، لما شحبت قط، ولكنها ارتعدت عندما قرأ شيئاً على رأسها وصدرها فجلست امامه مطرقة مثل طائر بري اضحى مدجناً وكلمها بلطف عن العمل الذي قامت به تجاهه في الليلة الماضية الصادر عن حب وحنان، عندما جاءته في هيئة

ضفدع بشع، وقطعت قيوده إرباً واخرجته الى حيث النور والحياة. وقال انها نفسها كانت مكبلة بقيود اقوى من قيوده، ولكنها ستبلغ النور والحياة الخالدة بواسطته وسيحل العقدة التي تكبلها، ولكن عليها ان لا تجلس امامه على الحصان بعد هذا، حتى ولو كان ذلك بمحض ارادتها. فلم تواته الجرأة ان يحملها بهذا الشكل. وقال لها: عليك ان تجلسي خلفي، لا امامي، فلجهالك السحري قوة من الشيطان الذي اخشاه. ولكننى سأنتصر عليه باذن الله.

وابتهل الى الله خاشعاً، وشرعت الطيور تغرد والزهور ترسل عطرها الفواح في جميع الارجاء كأنه في جنة تجري من تحتها الانهار. ووقف الحصان الذي نقلها هادئاً عنك احياناً بالشجيرات فتتساقط الثهار الجنية في يدي هيلكا الصغيرة، كأنها تدعوها ان تنعش نفسها. وسمحت صابرة ان يرفعها الشاب على ظهر الحصان، فجلست كأنها في غشية، لاتتحرك ولاترى. وركب امامها وسار في الغابة التي راحت ادغالها تتكاثف وتتكاثف وسدت شجيرات الخوخ البري الطريف فتحتم عليهم ان يدوروا حولها. وغدت الينابيع الجارية بركاً راكدة اضطروا ان يدوروا حولها يومزالوا يجدون قوة وانعاشاً في نسيم الغابة الصافي وفي حولها ايضاً. ومازالوا يجدون قوة وانعاشاً في نسيم الغابة الصافي وفي كلهات الحب والايهان التي يرددها الشاب في رغبة صادقة متحمسة كي يخرج بها هذه الفتاة المسكينة الضالة الى طريق النور والمحبة.

ويقال ان قطرات المطريمكن ان تحفر فجوة في اصلب الصخور وان موج البحريمكن ان يصقل الاحجار المثلمة، وهكذا فعل ندى الرحمة المتساقط على هيلكا الصغيرة، فلان كل ما كان فيها قاسياً وهدأ كل ما كان مضطرباً.

ولم يظهر تأثير ذلك، حتى انها لم تعرف ان شيئاً من ذلك حصل، كالبذرة المدفونة في الارض لاتعرف ان زخات المطر المنعشة ونور الشمس الدافئة ستجعلها تينع وتزدهر.

وكما تنزل ترنيمة الام على قلب الطفل بلا وعي فيروح يردد كلماتها دون ان يفهم معناها، ولكنها تتبلور في افكار تتضح بمرور الزمن. وهكذا حلت البركة في قلب هيلكا.

وخرجا من الغابة الى مرج ثم عادات الى غابة غير مطروقة وعند المساء واجهتهم عصابة من اللصوص. وصاحوا به: «من اين سرقت هذه الطفلة الجميلة؟ « واوقفوا الحصان وانزلوا الراكبين، فقد كانوا زمرة كثيرة العدد.

ولم يكن الشاب يحمل سلاحاً سوى الخنجر الذي اخذه من هيلكا الصغيرة وصار يضرب به يميناً ويساراً. فرفع احد اللصوص فأسه ليضربه، ولكن الشاب استطاع ان يروغ عنه الى احد الجوانب والا لاصيب اصابة اكيدة، ولكن نصل الفاس طار فاصاب رقبة الحصان وتدفقت الدماء وهوى الحصان على الارض ميتاً. فاستفاقت هيلكا من غشيتها واندفعت بسرعة بالغة والقت نفسها على الحصان المحتضر فوقف الشاب امامها كالدرع الواقي. ولكن احد اللصوص طوح بهراوته الحديدية بقوة شجت راسه فتناثرت دماءه ودماغه وسقط على الارض ميتاً.

وقبض اللصوص على ذراعي هيلكا الصغيرة البيضاوين، غير ان الشمس كانت على وشك الغروب، وما ان اختفت آخر اشعتها حتى تحولت الى هيئة ضفدع، احتل نصف وجهها فم ابيض مخضوضر. وسار ذراعاها نحيلين، لزجين، وانفتحت يداها عريضتين يمتد غشاء بين الاصابع فصارتا كالمروحتين فتركها اللصوص مذعورين تقف بينهم في هيئة حيوان بشع، وراحت تثب وثبات واسعة عالية كها يفعل الضفدع واختفت بين الادغال. وحسب اللصوص انها روح شريرة او عمل من اعهال السحر، ففروا مرتعبين.

وطلع البدر واشرق بكل بهائه، عندما تسللت هيلكا الصغيرة المسكينة من الادغال في هيئة ضفدع. ووقفت عند جثة الشاب والحصان القتيل. ونظرت اليها بعينين كأنها تبكيان. وندّت عن الضفدع عبرة كعبرة طفل ينشح باكياً بدموع غزيرة، والقت نفسها على الاول ثم على الثاني، ثم جلبت ماء بيدها ذات الغشاء التي جعلتها كالاناء ورشته عليها ولكنها ظلا ميتين، ولابد ان يظلا ميتين! وقد فهمت ذلك. ولن تلبث الحيوانات الضارية أن تأتي وتلتهمها - ولكن لا، لن تدع ذلك يحدث. فشرعت تحفر في الارض جهد استطاعتها. وودت لو تحفر قبراً لها.

ولم تكن تملك غير غصن شجرة ويديها اللتين تمزق الصفاق الذي بين اصابعها حتى سال الدم منها. ومالبثت ان رأت ان العمل فوق طاقتها، فجلبت ماء عذباً وغسلت وجه الرجل الميت ونثرت عليه اوراقاً خضراً، غضة. ثم جاءت باغصان كبيرة لتغطية والقت اوراقاً يابسة بين الغصون. ثم انت باثقل الاحجار التي تستطيع نقلها ووضعتها فوق الجشان. وملأت الفجوات بالطحالب. فايقنت ان الركام غدا قوياً ومصوناً، وقد استغرق منها هذا الجهد العسير الليلة باكملها. وكانت الشمس على وشك الشروق، فالفت هيلكا الصغيرة واقفة بكل حسنها، ويديها تنزفان دماً ودموع العذارى تخضل خديها الحمراوين لاول مرة.

بدا في هذا التحول كأن طبيعتين تصطرعان في داخلها، فارتعشت ونظرت حولها كأنها استيقظت تواً من كابوس مزعج. فاتكأت على شجرة زان هيفاء، ثم تسلقت كالقطة الى اعلى الغصون وجلست بينها. وظلت جالسة طوال النهار مثل سنجاب مذعور في وَحشة الغابة حيث السكون المطبق والموت الرهيب، كما يقال.

ولكن طارت فراشتان تدور احداهما حول الاخرى، وكانت تلال فل قريبة تروح وتغدو اليها مشات من المخلوقات الصغيرة الدؤوب. ويتراقص في الهواء عدد لايحصى من اسراب فوق اسراب من الذباب والدعاسيق، واليعاسيب ذوات الاجنحة الذهبية ومخلوقات اخرى صغيرة، مجنحة. وكانت ديدان الارض تزحف في الارض الرطبة وكذلك الخلد ـ وماعدا اولئك كان كل شيء يلفه سكون مطبق وموت رهيب. ولم يلحظ احد هيلكا الصغيرة سوى سرب من الزاغ صار يطير مشرثراً حول الشجرة التي اختبات فيها. وراحت الطيور تتواثب على الاغصان مقتربة من الفتاة وهي تشتطلع بجرأة ولكن نظرة واحدة من عينيها كانت كافية لطردها. ولم تستطع ان تفهم منها شيئاً، كما لم تستطع عينيها كانت كافية لطردها. ولم تستطع ان تفهم منها شيئاً، كما لم تستطع هي ان تفهم من نفسها شيئاً.

وعندما اقبل المساء ومالت الشمس الى الغروب، ايقظت فيها عملية التحول نشاطاً جديداً، فانسابت بلطف من الشجرة وعندما انطفا آخر شعاع من اشعة الشمس، قبعت في مكانها ضفدعة منكمشة ذات ايد مزقة الاغشية. ولكن عينيها صارتا الان تشرقان بجهال جديد لم تألفاه في كل عنفوان حسنها هما ارق عينين لفتاة واكثرهما حناناً تشعان الآن في وجه ضفدع وتحملان شاهداً على وجود شعور عميق وقلب انساني،

وفاضت العينان الجميلتان بالدموع السخية التي تنير الفؤاد.

ورفعت هيلكا الصغيرة يديها تبتهل إلى الله فسقط الغشاء عن اصابعها مثل قفاز ممزق. وغسلت يديها في النبع ونظرت مندهشة الى بياضهها الرقيق. وعادت تردد اسم الله بشفتين مرتعشتين، فسقط جلد الضفدع عنها. وعادت تلك الفتاة الحسناء ولكن رأسها ظل منحنياً واوصالها بحاجة الى راحة، فنامت، ولكن نومها كان مفيداً. فقد استيقظت في منتصف الليل وقد وقف امامها الحصان الميت وهو يثب على قائمتيه الخلفيتين مفعماً بالحياة التي تشع من عينيه ورقبته الجريحة. وظهر الى جانبه الشاب القتيل كأن النور يشع من عينية الواسعتين الوديعتين ونفذت نظرته الى اعماق قلبها فعرفت ان كلمات العطف والمحبة هي التي حفظتها ثم رفعها على الحصان واعطاها مبخرة ذهبية كتلك التي رأتها في بهو ملك قراصنة الفايكنك، تضوّع منها عطر فوّاح وانطلقا مسرعين عبر الغابات بين حفيف الريح وحفيف الاشجار وفوق التلال حيث يرفد محاربو الماضي القدماء جالسين على صهوات جيادهم الحربية الميتة. فنهض هؤلاء الفرسان وانطلقوا نحو قمم الروابي. تلتمع جباههم في اشعة القمر وترفرف ثيابهم في الريح. فرفع التنين العظيم حارس الكنز رأسه لينظر اليهم، واسترقت زمر كثيرة من الاقزام النظر من تحت روابيهم محتشدين بمصابيحهم الحمر والخضر والزرق، مثل شرارات تتطاير من ورقة مشتعلة وطارا فوق الغابات والمروج والبرك والانهار متجهين شهالًا نحو مستنقع الوحوش. ولما بلغا المكان صارا يحومان حوله بدوائر عظيمة . ورفع الشاب التقي يديه ورتل تمجيداً لله وشاركته هيلكا الصغيرة كما تشارك طفلة امها في الانشاد. ولوحت المبخرة التي تضوع منها عطر فوّاح جعل البردي والقصب تتفتح ازهارها، وانبثقت زهور من اعهاق الماء التي لايسبر غورها. ونهض كل ماينبض بالحياة مزدهراً. وانتشرت زنابق الماء فوق وجه ماء البركة كأنها بساط نقش بالزهور، واستلقت على هذا البساط امرأة، فتية، فائقة الحسن. وحسبت هيلكا انها نفسها، صورتها منعكسة في صفحة البركة الهادئة. كانت امها تلك التي رأتها، زوجة ملك المستنقعات، اميرة بلاد النيل.

وامر الشاب التقي ان ترفع المرأة النائمة وتوضع على الحصان، ولكن الحصان تهاوى تحت وطأة هذا العبء، ولكن اشارة من الشاب التقي منحته القوة وحلق الثلاثة في الجو باتجاه اليابسة. وعند ذلك صاح الديك في قصر ملك قراصنة الفايكنك، وتلاشى الطيف في الضباب الذي جرفته الرياح، وبقيت الام والابنة واقفتين جنباً الى جنب.

وقالت الام: أأرى نفسي منعكسة على صفحة الماء العميق؟ وقالت الابنة: أأرى نفسي منعكسة على صفحة درع صقيل؟ ولما اقتربتا واحتضنت احداهما الاخرى، خفق قلب الام اسرع ففهمت.

وقالت: ياطفلتي! يازهرة قلبي! يازهرتي اللوتس التي خرجت من اعهاق المياه!.

وبكت على ابنتها وسالت دموعها تضمخها بالحب والحياة. ثم اردفت قائلة: جئت الى هنا بثياب من ريش البجع وهنا خلعته، وغرقت في المستنقع اللذي اطبق علي وسحبتني قوة من القوى اعمق فاعمق، وشعرت بيد الكرى تضغط على جفني. فاستغرقت في نومي وحلمت كأني رأيت الهرم المصري الاكبر. ولكن مايزال امامي جذع الشجرة

المقطوع الذي ارعبني على سطح المستنقع. فنظرت الى الشقوف في لحاثه وكانت تشع بالوان براقة، تحولت الى حروف هيروغليفية. كنت انظر الى لفائف المومياء، فتمزقت الاغطية وخرج منها الملك المحنط قبل الف عام يمشي، اسبود كالزفت، اسود كحنزون الغابة اللماع، او كحمأة المستنقع الأسنة. ولم اعرف أكان الملك المحنط ام ملك المستنقعات فالقى ذراعيه حولي وشعرت كأنى أموت وعندما عدت الى الحياة احسست بشيء دافيء على صدري . كان طائراً صغيراً يرفرف بجناحية ويغرد. وطار من صدري عالياً نحو الظُّلة الثقيلة القائمة، ولكنه ظل مربوطاً الى بخيط اخضر طويل. فسمعت الحان لهفته وفهمتها: «الحرية! الشمس!» فتذكرت ابي في ارض وطنى المشمسة وحياتي وحبى. فارخيت الخيط وجعلته يرفرف طائراً إلى ابي في وطنى. ولم احلم بشيء بعد تلك الساعة ، فلابد انني استغرقتني رقدة طويلة وعميقة حتى هذه الساعة عندما ايقظتني موسيقي عذبة وعطور فوّاحة واطلقتني من اساري.

فاين راح الخيط الخفّاق الاخضر الذي ربط قلب الام الى جناحي الطائر؟ لم يره احد سوى اللقلق. فقد كان الخيط هو ساق النبتة الاخضر، وكان القوس هو الزهرة المتألقة التي احتضنت الصغيرة كالمهد، وشبت وغدت في ريعان الجهال وعادت الآن ترتاح الى صدر امها. ولما وقفتا صدراً الى صدر، كان اللقلق يحوم في دوائر عظيمة، ثم اتجه اخيراً الى عشه وعاد بثياب الريش التي حفظها طوال هذه المدة. ورمى لكل واحدة ثوباً ارتدته، وحلقت الام وابنتها في الجو مثل بجعتين بيضاوين فقال اللقلق الاب: لنتحدث فنحن الآن يفهم احدنا لغة بيضاوين فقال اللقلق الاب: لنتحدث فنحن الآن يفهم احدنا لغة

الآخر، على الرغم من اختلاف شكل المناقير. فمن حسن الحظ ان تظهر هذا المساء لاننا راحلون غداً، انا والام والصغار، نحو الجنوب اجل. لك ان تنظريني فانا صديقٌ قديم من النيل، وكذلك زوجتي وليس قلبها قاسياً حاداً مثل منقارها! فقد كانت تقول دائياً ان الاميرة سوف تعنى بشؤون نفسها. وقد نقلت انا وصغاري ثياب البجع الى هنا. وما اعظم سروري وما اوفر حظي انني مازلت هنا! فها ان يطلُ الفجر، حتى ننطلق في جهاعة كبيرة من اللقالق وسنطير في المقدمة، وخير لكها ان تتبعانا، فلن تضلا السبيل. وسنظل نراقبكها بعناية فائقة.

فقالت الاميرة المصرية: أما زهرة اللوتس التي جئت من اجلها فسوف اضعها في ثوب البجعة واطير بها. وسوف اصطحب زهرة قلبي معي، وهكذا قد حُل اللغز. والآن هيا الى الوطن! الى الوطن! ولكن هيلكا قالت انها لاتستطيع مغادرة ارض الدانهارك لم تر امها التي ربتها، زوجة ملك قراصنة الفايكنك، فقد خطرت في بال هيلكا كل الذكريات السعيدة، وكل الكلهات الرقيقة، وكل دمعة ذرفتها عليها امها المرضعة، وبهذا تجلى عميق حبها لهذه الام.

فقال اللقلق الآب: اجل، لابد ان نذهب الى قصر الفايكنك، وسوف يكون صغاري وامهم بانتظارنا سيفتحون عيونهم ويخفقون باجنحتهم ولكن امهم لن تتحدث كثيراً. فهي فظة، جافة نوعا ما ولكنها تضمر مشاعر الود دائماً. اما الآن فسوف ألقلق ليعلموا اننا قادمون:

فلقلق بمنقاره وحلَّق هو والبجعتان الى قصر ملك قراصنة الفايكنك كان جميع من في القصر مستغرقين في نومهم. فقد تأخرت زوجة ملك القرَّاصنة في نومها لانها كانت قلقة بشأن هيلكا الصغيرة، التي لم يرها

احد ثلاثة ايام متوالية. فقد اختفت مع الشاب النقي ولعلها ساعدته في الهرب. وقد افتقدوا حصانها في الاصطبل فاية معجزة اجترحت ذلك؟ وتجسدت لها افكارها في احلامها، وخيل اليها انها ماتزال مستيقظة وهي جالسة في فراشها تفكر والظلام قد اسدل ستوره على الدنيا. وهبت عاصفة وسمعت هدير الامواج الى شرقها وغربها من بحر الشيال. وان الافعى الرهيبة الهائلة، التي تعتقد انها تطوق الارض في اعهاق المحيط، طفقت تختلج ارتعاشاً في خشيتها من راكناروك، ليل الالهة. انه يمثل يوم القيامة حيث يزول كل شيء حتى الالهة العظام. ونفخ في بوق الحرب وركب الالهة على قوس قزح مدججين بالسلاح والدروع لخوض اخر معركة تسبقهم مرشدات الابطال. واشرق الجو بانوار الشهال، غير ان الظلام انتصر آخر الامر.

كانت ساعة رهيبة، وقد جلست هيلكا الصغيرة في حلمها الى جانب المرأة الخائفة القابعة على الارض في شكل ضفدع بشع. ارتعشت وزحفت قريباً الى امها المرضعة التي وضعتها في حضنها وضمتها بقوة الى صدرها من شدة حبها بالرغم من بشاعتها ونادت باعلى صوتها: رباه! ولما نطقت باسمه، طبعت قبلة على جبين الضفدع، فوقع الجلد الكريه، ووقفت امامها هيلكا الصغيرة في ابهى جهالها، مهذبة، كها لم تكن سابقاً، مشرقة العينين، فقبلت يدي امها التي ربتها ومجدت حبها ورعايتها لها في ايام محنتها وشقائها واثنت على الافكار التي غرستها فيها وعلى الاسم الذي اطلقته عليها. وحمدت الله وارتفعت مثل بجعة بيضاء ناشرة جناحيها وانضمت الى سرب طيور مهاجرة يسمع لاجنحتها حفيف.

فانتبهت زوجة الفايكنك صوت الاجنحة في الخارج، فادركت انه موسم هجرة اللقالق. وارادت ان تلقي عليها جميعاً نظرة وتودعها، فنهضت وخرجت الى الشرفة ورأت لقلقاً فوق لقلق على السطوح واسراباً تطير في شكل حلقات عظيمة وتدور وعلى حافة البئر التي امامها حيث كثيراً ما ارعبتها هيلكا، جلست بجعتان بيضاوان ترمقانها بعيون تشع بالحكمة. فتذكرت حلمها الذي مايزال يبدو لها كحقيقة واقعة. وفكرت بهيلكا الصغيرة في شكل بجعة، وغمرت قلبها بهجة عظيمة. وخفقت البجعتان باجنحتهما واحنتا عنقيهما كأنهما تزجيان التحية لها، فمدت زوجة ملك القراصنة ذراعيها. نحوهما كأنها فهمت كل شيء وابتسمت لهما والدموع تترقرق في عينيها وقالت اللقلقة الام: لن ننتظر البجعتين، فاذا ارادتا ان تهاجرا معنا فعليهما ان تأتيا حالًا. نحن لانستطيع ان نتواني حتى مجيء الزقزاق ـ رسول الغيث. طريقة هجرتنا ممتازة، فالعائلة كلها ترحل معاً، وليس كالعصفور الظالم والحجوالة التي تطير ذكورها منفصلة عن اناثها. فليس هذا من اللياقة بشيء. ثم لماذا تخفق البجعتان جناحيهما بهذا الشكل؟

فقال اللقلق الاب؛ كل يطير بطريقته الخاصة. فالبجع يطير بخط مائل والكراكي في شكل مثلث، والزقازيق بخط منحن كالافعى فقالت الام: لاتتحدث عن الافاعي ونحن طائرون، فان ذلك يبعث الشهية في نفوس الصغار التي يمكن اشباعها.

وسألت هيلكا وهي في ثوب ريش البجع: هل هذه هي الجبال الشاهقة التي اعتدت ان اسمع عنها؟

فاجابت امها: هذه غيوم رعدية تسوقها الرياح تحتنا وعادت تستعلم:

وما تلك الغيوم البيض العالية جداً؟ فقالت الام: تلك جبال تغطيها ثلوج دائمة كما ترينها هناك. وكانتا تحلقان فوق جبال الالب؛ تجاه البحر المتوسط الازرق.

وهتفت ابنة النيل فرحاً «ارض افريقيا! نهر مصر!» عندما وقعت عينها، وهي طائرة في ثوب ريش البجع عالياً، على الخط الاصفر الضيق المتموج، حيث موطن ولادتها. ورأته الطيور الاخرى ايضاً واسرعت في طيرانها.

فقالت اللقلقة الام: اني اشم ماء النيل والضفادع! واشعر بوخز خفيف في جميع انحاء جسمي ستذوقون شيئاً سائغاً وترون شيئاً رائعاً ايضاً. وهناك الكراكي وابو منجل والناسك وكلها تنتمي الى عائلتنا، ولكنها لاتضاهينا في الوسامة، فهي مغرورة متشامخة وخصوصاً ابو منجل الذي افسده المصريون بتدليلهم. فهم يصنعون منه مومياء ويحنطونه ويحشونه بالافاويه اما انا فافضل ان احشى بالضفادع الحية، وانتم ايضا، وهذا ما سيكون فعلا! والافضل لكم ان تملأوا حواصلكم بشيء وانتم احياء من ان تثار حولكم ضجة وانتم اموات. هذا رأيي وانا دائماً على صواب.

\_ عادت اللقالق.

قال الناس في القصر العظيم الذي على النيل حيث رقد سيد البيت في البهو الاكبر على فراشه الوثير المغطى بجلد النمر. لم يكن الرجل حياً ولا ميتاً ايضاً. وهو ينتظر ويأمل في الحصول على زهرة اللوتس من بطائح الشهال العميقة.

وقد حف الخدم والحشم بسريره عندما هبطت بجعتان كبيرتان بيضاوان

في البهو، وخلعتا ثياب الريش الناصعة، فتبدت للناظرين حسناوان متشابهتان مثل قطرتي ندى. وانحنتا على الشيخ الشاحب، الناحل، والقتا شعرهما الى الوراء.

وما ان انحنت هيلكا الصغيرة على جدها حتى عادت الحمرة الى خديه ودبت الحياة في اوصاله فنهض الشيخ قوياً، معافى وطوقته ابنته وحفيدته باذرعها، كما في تحية صباح بهيجة بعد ليلة طويلة مضطربة.

وعمّت البهجة القصر الكبير وعش اللقالق ايضاً، غير ان السرور الاعظم كان بشأن وفرة الطعام وخصوصاً كثرة الضفادع. وعندما دوّن الحكهاء على عجل قصة الاميرتين وزهرة الشفاء التي جلبت البركة والحبور الى البلاد، روى اللقلقان القصة نفسها الى عائلتهم بطريقتهم الخاصة ـ ولكن بعد ان شبع الجميع، وإلا لكان فكرهم مشغولا بغير الاستهاع الى القصص.

وهمست اللقلقة الام: لاريب انهم سيجعلون منك شخصاً آخر والا ليس من المعقول ان يفعلوا غير ذلك.

فقال اللقلق الاب: وماذا ساكون؟ وماذا فعلت؟ لاشيء!

فردت عليه قائلة: فعلت اكثر مما يفعل الآخرون، فلولاك ولولا صغارنا لما رأت الاميرتان مصر، ولما استعاد الشيخ عافيته ستصبح شيئاً سيمنحونك درجة عالم في الاقل، وسيرث صغارنا اللقب، وصغارهم من بعدهم. وانك فعلاً تبدو مثل عالم مصري، بنظري في اقل تقدير! وشرع العلماء والحكماء في تقديم ارائهم بخصوص العنصر الروحي، كما اطلقوا عليه، الراسخ في اصل المسألة: فقالوا: «الحب غذاء الروح» ثم خسروا ذلك: «كانت الاميرة شعاع الشمس الدافيء، فنزلت الى ملك خسروا ذلك: «كانت الاميرة شعاع الشمس الدافيء، فنزلت الى ملك

الاهوار ومن لقائهما خرجت الزهرة».

فقال اللقلق الاب: «ليس بوسعي ان اعيد تلك الكلمات». فقد كان على السطح يستمع ويريد الآن ان يروي ذلك الى من في العش. فاروق قائلاً: كان كلامهم معقداً وبارعاً جداً فنالوا بذلك رتباً وهدايا وحتى كبير الطباخين نال امتيازاً خاصاً، لبراعته في طبخ الحساء.

وسألته اللقلقة الام: وانت، ماذا نلت؟ عليهم الا ينسوا اهم شخصية، تتمثل فيك. ولم يفعل الحكماء سوى الثرثرة في مايخص هذه المسألة. ولكن دورك سوف يأتي بلا ريب.

وعندما خلدت العائلة السعيدة الى النوم الهاديء في اواخر الليل، بقى احدهم ساهراً يراقب. ولكنه لم يكن اللقلق الاب الذي وقف في عشه على ساق واحدة كالحارس النائم في موضعه. كلا، بل كانت هيلكا الصغيرة، ساهرة في الشرفة حيث الهواء الرائق، تتأمل النجوم الزاهرة، التي كانت اكبر في تألقها مما تُرى الشمال، مع انها لم تتغير وتخيلت عيني امها التي ربتها، تلكما العينين الوقيقتين والدموع التي ذرفتها على الطفلة الضف دعة المسكينة، وهاهي الأن تقف في ضوء النجوم المتألق وهواء الربيع العذب قريباً من ماء النيل وفكرت في الحب الذي يعمر صدر الوثنية، الحب الذي جادت به على تلك المخلوقة البائسة، الحيوان الضارى في هيئة انسان، البغيضة المنظر اذا كانت في صورة حيوان. نظرت الى النجوم المشرقة وتذكرت الشاب التقى وتراتيله عن اسمى الحب الذي يحتضن البشرية جمعاء. وبقيت هيلكا الصغيرة منشغلة، ليل نهار، في التفكير بسعادتها، وكادت تضيع نفسها في تأمل ذلك مثل طفل ينشغل بالهدية الجميلة عن مُهديها كانت سعيدة حقاً، ويبدو ان

سعادتها كانت تزداد باضطراد وانتبهت ذات يوم من حلمها عندما سمعت ضجة عظيمة في الباحة التي تحتها، ولما نظرت رأت نعامتين كبيرتين تجريان بسرعة في دوائر. لم تر من قبل هذا الطائر العظيم، الثقيل، الاخرق الذي يبدو كأن جناحيه قد قصا. وسألت ماذا جرى لهذا الطائر، فسمعت لاول مرة الاسطورة التي يرويها المصريون عن النعامة.

قالوا ان النعامة كانت يوماً طائراً جميلاً جليلاً له جناحان قويان واسعان. وقد قالت له طيور الغابة العظيمة ذات يوم: يا اخانا، الا نذهب خدا، ان شاء الله، الى النهر لنشرب الماء؟ فقالت النعامة: اجل، ساذهب.

وعند الفجر طارت الطيور عالياً نحو الشمس، ولكن النعامة حلّقت اعلى فاعلى امام الجميع وقد وضعت ثقتها في قوتها وليس في من وهبها ذلك ولم تقل «ان شاء الله»، ولكن ملك الانتقام رفع الحجاب عن حرارة الشمس اللاهبة فاحترق في الحال جناحا الطائر المتغطرس وسقط على الارض بائساً. ولم يكن بوسع النعامة وجنسها منذ ذلك التاريخ ان ترتفع في الجو بل تجري مرعوبة على الارض او تدور في حلقات ضيقة. وفي ألك تحذير لبني البشر تذكرنا ان نقول في كل فكرة وفي كل عمل: «ان شاء الله».

فنظرت هيلكا جادة، متأملة الطير هذا ولحظت خوفه وكبرياءه البائس لدي رؤيتها خيالها العظيم المنعكس في ضوء القمر على الجدار الابيض . فصارت افكارها اكثر رصانة وجداً . فقد منحت حياة حافلة بالبهجة . فها المزيد الذي سيأتي به المستقبل؟ عسى ان يكون خيراً ـ ان شاء الله! .

وفي اوائل الربيع عندما ازمعت اللقالق على الهجرة الى الشهال، خلعت هيلكا سوارها الذهب وحفرت اسمها عليه واشارت الى اللقلق الاب ووضعته حول رقبته، وطلبت اليه ان يأخذه الى زوجة ملك الفايكنك؛ التي ستعرف لدى رؤيته ان ابنتها التي ربتها ماتزال على قيد الحياة، وهي سعيدة ولم تنسها.

وفكر اللقلق عندما وضع السوار في رقبته انه شيء ثقيل يصعب حمله، ولكن الذهب والشرف لايرميان على قارعة الطريق، وان الناس هناك يقولون ان اللقالق تجلب الحظ الرائع معها.

فقالت الام: انت تضع الذهب وانا اضع البيض. ولكنك تضعه مرة واحدة اما انا فكل سنة. ولايقدر احد ذلك وانا ادعو هذا اجحافاً!

فقال الاب: ايتها الام، لايعرف قدر المرء الانفسه.

ثم انطلقا في طريق الهجرة.

وكان البلبل الصغير المغرد في اشجار النخيل في طريقه الى الشهال ايضاً. وكثيراً ما سمعته هيلكا يغرد في الشهال، فازمعت ان تبعث معه رسالة ايضاً، فقد كانت تعرف لغة الطير من لبسها ثياب ريش البجع، وحافظت عليها بكلامها مع اللقالق وطيور السنونو. وفهمها البلبل جيداً فطلبت اليه ان يطير الى غابة اشجار الزان في يوتلند، وان يبلغ جميع الطيور الصغيرة تحياتها. فطار البلبل وطار الزمن ايضاً.

وفي الخريف رأى نسر جاثم على احد الاهرام قطاراً طويلاً من الجمال المحملة، وفرساناً مدججين بالسلاح على جياد عربية مطهمة، بيض كأنها الفضة، ذات مناخير حمر ترتعش، واعراف تنسدل حتى تبلغ الارض. وقد وصل امير من الجزيرة العربية، وسيم كما ينبغي الإمير ان

يكون، الى القصر الملكي الذي كان عليه عش اللقالق خالياً الآن، لان اهله مازالوا في الشهال، ولكنهم لن يلبثوا ان يعودوا سريعاً، وقد وصلوا فعلاً في ذلك اليوم عندما كانت الافراح في اوجها فقد اقيمت احتفالات عرس. وكانت العروس هي هيلكا، رافلة بانفس الحرير واكرم الجواهر وكان العريس اميراً عربياً شاباً. وجلس الاثنان في صدر المائدة بين امها وجدها. ولكن هيلكا لم تكن تنظر في وجه العريس الوسيم الذي تحيط به لحية سوداء جميلة، ولم تنظر في عينيه السوداوين المشرقتين اللتين تحدقان فيها، بل كانت تنظر الى نجم متلالىء في السهاء.

وفي تلك الاثناء سمع حفيف اجنحة عظيمة في الجو. فقد عادت اللقالق، وكان اللقلقان متعبين بحاجة الى راحة، فحطا على حظار (محجر) الشرفة. ولم يكونا يعرفان شيئاً عن الاحتفال وقد سمعا عند الحدود ان هيلكا قد امرت برسمها على الجدار لانها جزء من قصة حياتها.

فقال اللقلق الآب: احسنت بذلك صنعاً.

فقالت الام: هذا اقل مايمكن ولو استطاعت لفعلت. وعندما رأتها هيلكا، نهضت من المائدة وخرجت الى الشرفة لتمسد اجنحتها، فحنى اللقلقان الكبيران رأسيها ونظرت اللقالق الصغيرة وشعرت بالفخر. فنظرت هيلكا الى النجم المشرق الذي بدا بريقه يزداد ألقاً وصفاء. وعامت بينها وبين النجم صورة اصفى من الهواء ولهذا رأتها. وصلت اليها ورأت انه الشاب التقي فقد جاء الى حفلتها العظمى ـ اتى من ملكوت السهاء.

وقال: المجد والهناء هناك يفوقان كل ما على الارض من بهارج وصلّت

خاشعة رقيقة الفؤاد كما لم تصل من قبل لعلها ترى ملكوت السماء لحظة واحدة. فشعرت بنفسها ترتفع فوق الارض في تيار من الالحان والافكار العذبة. ولم تكن الموسيقى السماوية تحيط بها حسب، بل كانت في دخيلتها ايضاً. ولاتستطيع اية كلمات ان تفصح عن ذلك فقال الشاب التقي الشهيد: لابد ان نعود الآن والا لكنت ضائعة. فتوسلت اليه: نظرة واحدة اخرى فقط، لحظة واحدة قصيرة اخرى.

ـ لابد ان نعود الى الارض. فقد شرع الضيوف ينصرفون.

\_ نظرة واحدة فقط \_ نظرة اخيرة!

وعادت هيلكا تقف مرة اخرى على الشرفة، بيد ان جميع المشاعل في الخارج خبت وجميع المصابيح في الداخل اطفئت ورحلت اللقالق. ولااثر للضيوف ولا للعريس. كل شيء زال في تلك الدقائق الثلاث. واستولى رعب عظيم على هيلكا. ومشت في البهو الكبير الى الحجرة الاخرى حيث يرقد محاربون غرباء. وفتحت باباً جانبياً يؤدي الى حجرتها الخاصة، غير انها الفت نفسها في حديقة لم ترها هناك من قبل . وكان في السهاء وهج احمر، لان الفجر قادم. ثلاث دقائق في السهاء ولكن ليلة كاملة انقضت على الارض.

ثم رأت اللقالق ونادتها بلغتها الخاصة ، فادار اللقلق الآب رأسه وانصت ثم اتى اليها: وقال: انت تتكلمين لغتنا ماذا تريدين؟ لماذا اتيت الى هنا ايتها المرأة الغريبة؟

فأجابت قائلة: هذه انا! هذه هيلكا! ألا تعرفني؟ كنا نتحادث في الشرفة قبل ثلاث دقائق.

فقال اللقلق: هذا خطأ. لابد انك كنت تحلمين.

فقالت: «كلا، كلا» ثم ذكرته بحصن قرصان الفايكنك ومستنقع الوحوش، وهجرتهم معاً.

وطرف اللقلق الاب بعينيه وقال: ولكن هذه قصة قديمة واعتقد انها حدثت في ايام جدة جدتي اجل، فقد كانت هناك اميرة في مصر جاءت من بلاد الدانيهارك، ولكنها اختفت في ليلة عرسها قبل مئات السنين. ويمكنك ان تقرئي عنها هاهنا، على النصب في الحديقة. فقد حفر عليه صور لقالق وبجع، وانت نفسك في الاعلى، كل ذلك في رخام ابيض. وهكذا فهمت هيلكا عن ذلك كله وجثت على ركبتيها.

وبزغت الشمس، وسقط، كما في السنين الخوالي، جلد الضفدع امام اشعتها وكشفت عن الفتاة الجميلة التي فاق حسنها النسيم في رقته وصفائه. وتهاوى البدن في التراب ولم يبق في مكانها إلا زهرة لوتس ذاوية.

وقال اللقلق الاب: هذه نهاية جديدة للحكاية. ولم اكن اتوقع ذلك، غير اننى احبها كثيراً.

فسألت اللقلقة الام: وماذا يقول الصغار عنها؟ فاجاب الاب: آه، هذه مسألة مهمة جداً.



وزارة الثقافة والاعلام دار ثقافة الاطفال سلسلة مكتبتنا



السعر ٢٥٠ر١ فلس

دار الحرية للطباعة